### لِنِينَ النَّالِحُ إِلْحَاثِمُ النَّالِحُ إِلْحَاثِمُ الْحَالِحُ إِلْحَاثِمُ الْحَالِحُ إِلْحَاثِمُ الْحَالِح

﴿ يَا قُو ْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ لَكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ لَكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

[سورة الأحقاف: الآية، ٣١]

### ULBIZI

حقيقته، خواهه، نواقضه

## الظبعنة الأولجن م ۲۰۰۳ ه ۱۲۶۶ م

#### مدار الوطن للنشسر - الريساض

هاتف: ۲۲۹۲۰۶ ( ٥ خطوط ) فاكس: ٤٧٩٣٩٤١ - ص. ب: ٣٣١٠

pop@dar-alwatan.com

www.madar-alwatan.com

البريد الالكتروني:
 موقعنا على الانترنت:

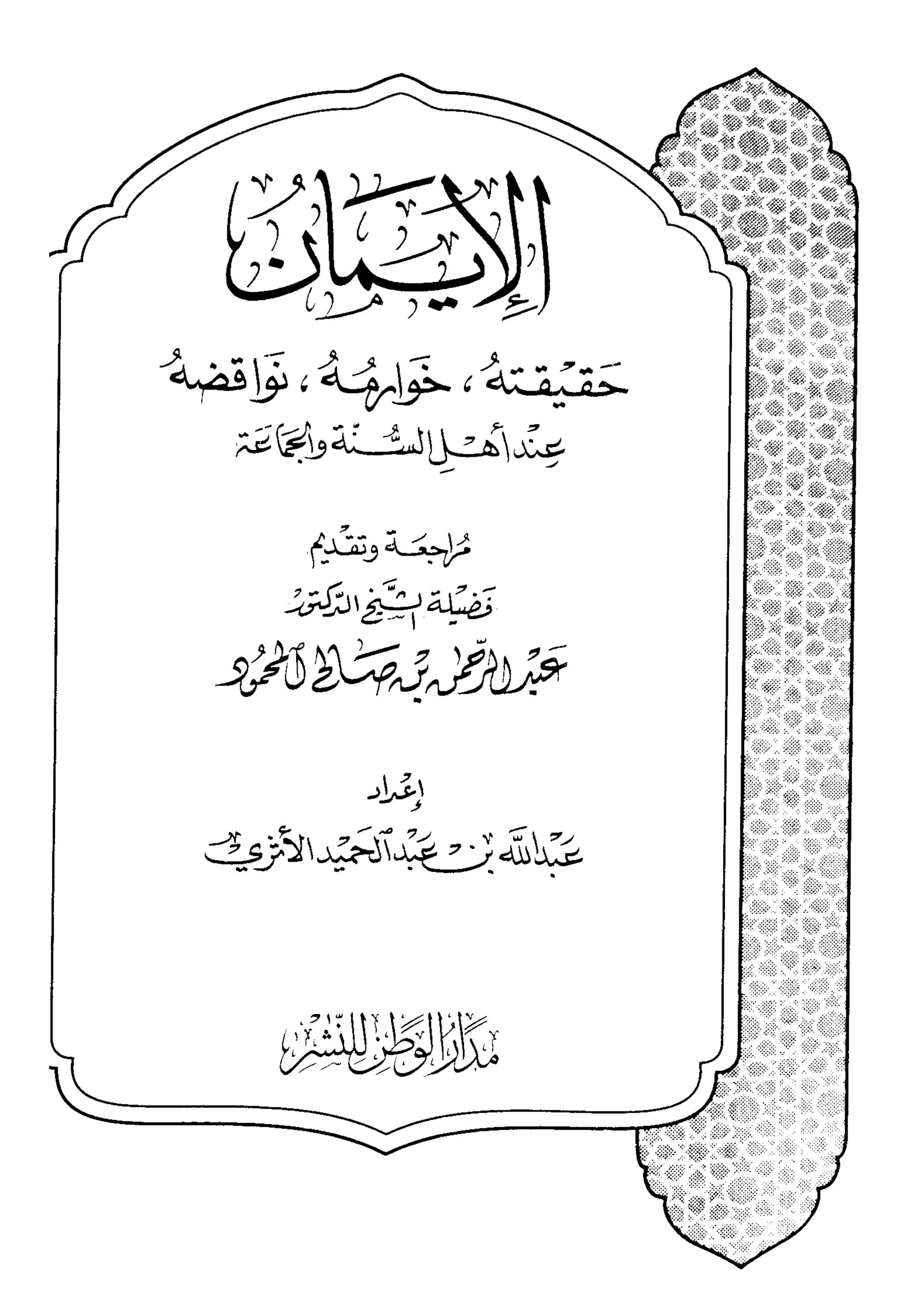

### لبير

### ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَلِيمُ ﴾

(اللَّهُمَّ اجْعَل عَمَلي كُلَّهُ صَالِحًا، وَلِوَجْهِكَ خَالِصًا، وَلا تَجْعَل فِيهِ لأَحَدٍ شَيْئًا)

اللَّهُمَّ انفع بهذا الكتاب: واضعه، وقارئه، وسامعه، وناشره.. اللَّهُمَّ آمين

#### تقديم

### فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود

الحمدُ للله وحده، والصّلاة والسّلام على من لا نبيَّ بعده. وبعد: فهذا كتاب مختصر في الإيمان ومسائله؛ أعدهُ أخونا الفاضل الشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري.

وقد جاء الكتاب على غرار كتابيه؛ الموجزين النافعين:

«الوجيز في عقيدة السَّلف الصَّالح» و«أحكام وأنواع التوسل المشروع والممنوع»، واللذين سبق طبعهما.

وقد قرأت كتابه هذا: «الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه، عند أَهل السُّنَة والجماعة»؛ فألفيته مختصرًا جامعًا، مدعمًا بالأدلة من الكتاب والسُّنة، والنقول عن أئمَّة أهل السُّنَة المعتبرين؛ ثمَّ إِنَّه أبتعد فيه عن نفاصيل المسائل والخلاف فيها، والردود والمناقشات التي يعتني بها المتخصصون ونحوهم.

ومن ثمَّ جاءِ كتابه:

انافعًا لعموم المسلمين على مختلف مستوياتهم؛ فهو موجز وشامل ومدلًل.

٢- لا يستغني عن مثله طالب العلم؛ إذا أراد جمع شتات
 هذا الموضوع، وتدريسه وتعليمه للآخرين.

٣- كما أنَّه مناسب جدًا لغير الناطقين بالعربية؛ إِذَا تُرجمَ إِلَىٰ لغاتهم؛ لأَنَّهم سيجدون فيه من السهولة والوضوح ما يغني عن المطولات، وصعوبة المناقشات للمخالفين.

فجزى الله المؤلف خير الجزاء، ونفع به وبعلمه، ورزقنا وإِياه العلم النافع والعمل الصَّالح.

وصلَّىٰ الله علىٰ نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

كتبه

عبد الرحمن الصالح المحمود

٩ شوال ١٤٢٣ أستاذ قسم العقيدة كلية أصول الدِّين جامعة الإِمام محمد بن سعود

#### الهقدمة

الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ، الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مالكِ يومِ الدِّينِ، إِله الأَوَّلين والآخرين، المتفردِ بالجلال والكمال، والمتنزّهِ عن الشركاء والأَنداد والأَمثال؛ الذي حَبَّبَ إِلى المؤمنينَ الإِيمان، وزيَّنه في قلوبهم، وكرَّة إليهم الكُفرَ والفسوق والعصيان، وجعلهم من الراشدين.

وأفضلُ الصَّلاةِ وأَتمُّ التَّسليم على رسُولهِ الأَمين، إِمامِ المؤمنين المتَّقين الصَّادقين الموحِّدين، وسيِّد الثقلين المبعوث رحمةً للعالمين؛ الذي حقَّق التَّوحيدَ، وصدق مع ربِّه، وعاش حقائق الإِيمان والدِّين، وعَلَّمَ أصحابَه حقيقة الإِيمان.

وعلىٰ آلهِ الطيِّبين الطَّاهرين، وصحبه الغرِّ المحجَّلين، الكرام الميامين؛ الذين نتقرَّبُ إلىٰ ربِّنا بحبِّهم أجمعين، والتَّابعين العِظام من بعدهم، والذين اتبعهم بإحسان إلىٰ يوم الدِّين.

اللَّهُمَّ علَّمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علَّمتنا .

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُو ْذُ بِكَ مِن عِلْمٍ لاَ يَنْفَغُ ، وقَلْبٍ لا يَخْشَع ؛ آمين .

أُمَّا بعدُ: فإِنَّ العقيدةَ الإسلاميَّةَ الصحيحة، هي الأساسُ في هذا الدِّين، وهي المنطلقُ الذي ينطلق منه إسلام المرء، وعليها تُبنى جميعُ المعارف؛ فمن صحَّتْ عقيدتهُ صحَّ عملُه، ومن فسدت عقيدتُه فسد جميع عمله، ولا يَصحُّ الدِّين، ولا يُقبلُ العملُ عند الله تعالىٰ إلاَّ بالإيمانِ الصحيحِ الذي تُبنىٰ عليه العقيدةُ الصحيحة السالمةُ من الشِّركِ.

وإِنَّ الإِيمانَ بالله – سبحانه وتعالىٰ – له أهميةٌ بالغةٌ في حياةِ المسلم؛ لأَنَّ سعادتَه في الدِّارين مبنيَّةٌ علىٰ قوَّةِ إِيمانِه برَبِّه – عزَّ وجلَّ – وقُربه منه؛ فمَن أطاع الله تعالىٰ في ما أمرَ، وآمن به إِيمانًا صادقًا، واجتنب ما نُهي عنه، وقال: سمعنا وأطعنا، آمنًا وصدَّقنا؛ فقد فاز فوزًا عظيمًا.

كما أَنَّ نجاةَ العبدِ من عذابِ الله، ومن شديدِ عقابِه تكون بالإيمانِ الصحيحِ الذي علَّمنا إِيَّاه رسولُه الأَمين عَلَيْكُ، قال تعالىٰ:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥.

والإيمانُ بالغيبِ هو أساسُ التَّسليم التَّام لله تعالىٰ في أمره ونهيه، وعندما يثبت هذا الإيمانُ في قلبِ المؤمن؛ لا تجده يعترضُ علىٰ أيِّ شيءٍ من الشَّرع المنزل، ولا يصدُّ عنه؛ بل هو في غاية الانقياد، وتمام الانشراح لشرع الله تعالىٰ.

والإيمانُ الصحيحُ الصّادقُ الراسخُ؛ هو المحركُ الذي يُقرِّبُ من الله تعالى، ويَجلب وَلايته، ويتحصَّن به المؤمنُ من كيدِ أعدائِه من شياطين الإنسِ والجنِّ، ومن معتقداتِهم الفاسدةِ وأفعالهِم القبيحة، وأُسُسُ هذا الإيمان هي: العلمُ الصحيحُ المستقىٰ من الوحيين الشريفين، والإيمانُ بالغيب، والكُفر بالطاغوت، والقيامُ بمقتضىٰ التَّكليف الشرعي، والإخلاصُ لله تعالىٰ في العبادة، والصِّدقُ في متابعةِ الرَّسُول عَيْكُ.

وبهذه الأُسُس تترسَّخُ شجرةُ الإِيمانِ في القلبِ المؤمن؛ ثمَّ يجدُ حلاوتَه ولذَّتَه، قال الله تبارك وتعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةً طَيِّبَةً اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾ أَكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ وَبَيْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾ (().

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآيتان: ٢٤ – ٢٥.

فجذور شجرة الإيمان هي أركانها الستَّة، وسَاقُها الإخلاصُ لله تعالىٰ ومتابعة الرَّسُول عَيْكَ ، وفروعها الأعمالُ الصَّالحة من أعمالُ القلوبِ والجوارح، وثمرتُها اليانعةُ هي الأَمنُ والاطمئنانُ والحياةُ الطيِّبة، وسعادةُ الدُّنيا والآخرة، وولايةُ الله تعالىٰ.

ولقد كانت الأُمَّةُ على هذا الإِيمانِ الصحيح والعقيدةِ الحقَّة التي جاء بها النَّبِيُّ عَيْنِ عَن رَبِّه - جلَّ وعلا - وبلَّغها لصحابته الكرام - رضي الله عنهم أجمعين - فكانوا أكمل النَّاس إِيمانًا، ويقينًا، وفهمًا، وتبليغًا لهذه العقيدة.

وقد اعتصموا بهذه العقيدة، وارتبطَ الإِيمانُ عندهم بالعمل بديهيًّا، وكانوا يَكرهونَ الابتداعَ في الدِّين، والجدالَ والخصومات والمراء، وكان هديهم التَّسليم التَّام لشرع الله تعالىٰ.

وعندما فُتِحَ بابُ الفتنةِ بمقتل ثاني خلفاء الراشدين؛ تتابعت الفِتنُ من بعده، وظهرت فِرَقُ الابتداع الذين خالفوا منهج الرَّسول عَلَيْكُ وصحابته الكرام، وتمزَّق شملُ الأُمَّة بعدها، وأصبحت شيعًا وأحزابًا؛ وكان الأَمرُ كما أخبرَ به النَّبِيُّ عَلَيْكُ .

فعن الصَّحابيِّ الجليلِ عبد الله عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قالَ: قالَ رسول الله عَلَيْكَ :

«لَيَاتِينَ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَالنَّعْلِ ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَسَبْعِينَ مِلَّةً ، وَلَكَ أُمُّتِي عَلَىٰ ثَلاَثٍ وسَبْعِينَ مِلَّةً ، كُلُّهُم في النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً » . قالَ : مَن هي يا رسول الله ؟ قالَ :

« مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي » ( ' ' ) .

وعندما حدثت هذه الفرق في الأُمَّة - كما أُخبرنا النَّبِيُّ عَلَيْتُ - لم يُعدَمْ ولن يُعدَمَ الخيرُ فيها، إِذ ظلَّت ْ فئةٌ منها متمسِّكة بالهدى والحقِّ، وهم ظاهرون إلى قيام السَّاعة، لا يضرُّهم مَن خذلهم، أو خالفهم؛ مصداقًا لبُشرى النَّبِيِّ عَيْقَةً فيهم، حيث قال:

« لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَىٰ الحقِّ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ ، حَتّىٰ يأْتِيَ أَمْرُ اللهِ ، وَهُمْ كَذَلِكَ » (٢٠).

ولا شكَّ أَنَّ أَهلَ السُّنَّة والجماعة المقتفينَ أَثر الصَّحابة والتَّابعين وتابعيهم بإحسان؛ هم الطائفة المنصورة القائمة على دين الله الحقّ، وهم الذين عناهم النَّبِيُّ عَلَيْكُ.

<sup>(</sup>١) «رواه الترمذي» في (كتاب الإيمان) باب: «افتراق هذه الأُمَّة» وصحَّحه الأَلباني في «صحيح سنن الترمذي» ج٢، ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) «رواه مسلم» في (كتاب الإمارة) باب: «قوله ﷺ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين».

ومن هنا وجبَ على المسلم أن يتعرَّفَ على عقيدة هذه الطائفةِ المباركةِ التي تلتزم الإسلامَ الصحيح.

وعليه – أيضًا – أن يعرف الإيمان الذي آمنوا وعَمِلُوا به معًا، ويعرف حقيقة هذا الإيمان، ومُسمَّاه، ومراتبه، وخوارمه، ونواقضه، وموانعه، وأركانه التي هي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشرِّه.

ولاَنَّ الإِيمانَ بهذه المغيَّباتِ أَساسُ هذا الدِّين، فإِنَّ اللهُ تعالىٰ لا يقبل إِيمانَ الذي يجحدُ أحدها؛ حتَّىٰ يؤمنَ بها جميعًا.

ولمَّا كَثُرَ كَلامُ النَّاسِ عن حَدِّ الإِسلامِ والإِيمان، ونتجَ عن ذلك الجدال والخصومات الكثيرة؛ قديمًا وحديثًا، وزَلَّت به الأقدام؛ فضلُوا وأضلُوا؛ ثمَّ ذهبَ الرِّجالُ وبقيَ الجدال، ولا يزالُ باقيًا يُهدِّدُ وحدةَ الأُمَّة، ويهزُّ كيانها، والله المستعان.

ومن هذا المنطلق نظرت إلى المسلم المعاصر اليوم – مع قلّة الهمم وبُعد النَّاس عن علوم الدِّين – فإذا هو يحتاج أن يتيَّسر له العلوم الإسلاميَّة؛ لأنَّ مخاطبة العوام بلُغة عصرهم (\*)، وعلى مستوى فهمهم، وإنزال عُقولهم منازلها، والتعرُّف على مداخل

<sup>( \* )</sup> مع المحافظة على ثوابت اللغة، وعدم التوسع في العبارات العلمية؛ بحيث تحتمل كثيرًا من المعاني عندهم.

نفوسهم من الوسائل والأسباب المهمّة لهدايتهم بإذن الله تعالى، وهذا ما يقرُّه الدَّعاةُ العاملون في السَّاحةِ الإسلاميَّة، وذلك من خلال دعوةِ العوام، وقُربهِم منهم، ومخاطبتِهم إِيَّاهم عن كَثَب، ولنا في سيرةِ إِمام الدُّعاة عَيْكَ شواهدُ كثيرةٌ علىٰ ذلك.

فهم يحتاجون إلى تعريف ميسر ومفهوم للإيمان – مع المحافظة التّامَة على عقيدة أئمّة أهل السنّة والجماعة – ومتى يُطلق الإيمان، ومتى يُمنع إطلاقه، ومتى يتطابق لفظه مع الإسلام، ومتى يفترقان، وأينهما أشمل؟ وما هي أركانه، ودرجاته، ومراتبه، وصفات أهله، وثمراته، وخوارمه، ونواقضه ومبطلاته التي تُزيلُ حُكْمَه وتبطل أثره؟ فقد يرتد أحدهم عن الدّين من حيث لا يشعر! وما هي أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه؟

فاستعنتُ بالله – عزَّ وجلَّ – وجمعت ما أمكن جمعه من المسائل التي تتعلق بالإيمان، وذلك من كتاب الله العزير، وسُنَّة نَبِيِّه الأَمين عَلِيَّةٍ، وأقوال أئمَّة أهل السُّنَّة والجماعة.

واجتهدت في عرض المسائل على المادَّة العلميَّة، وعرضها بإختصار مع سلاسة الأُسلوب والعبارة، واختيار التبويب المناسب، لكي تكون قريبة من مدارك عامَّة النَّاس، ولا يصعب فهمها عليهم؛ وحتى تكون سببًا لقراءتِهم، ثمَّ لهدايتِهم بإذن الله تعالىٰ.

والتزمتُ الأَلفاظَ الشرعيَّةَ المأْثورة عن أَئمَّةِ أَهل السُّنَّة والجماعة قدرَ الإِمكان .

وحرصتُ أن تكونَ هذهِ الرِّسالةُ دليلاً للمسلمِ المستقيم، أو المهتدي حديثًا إلى طريق الحقِّ؛ وعونًا له لتحصيل مجمل عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة في مسألة الإِيمان.

وتركتُ جميعَ أقوالِ الفِرَقِ الضَّالة؛ حتىٰ لا تُكدِّرَ وتُلبِّسَ علىٰ العامَّة، ثمَّ يضطرب عندهم الفَهمُ الصحيح لمسألةِ الإيمان، وذلك لكثرةِ شُبهاتِهم التي هي من خُطوات الشيطان لردِّ طالبِ الحقِّ عن الحق، ولكي ينهلوا – أيضًا – العلم من منبعِه الصحيح؛ كما كان الأَمرُ في الصَّدرِ الأوَّلِ من هذه الأُمَّة المعصومة، وقبل الافتراق.

رغم أنَّني أعلم أنَّ التطرُّقَ لموضوعِ الإيمانِ ليس بأمرِ سهلٍ وهيِّن، وخصوصًا مع قلَّةِ الباع – والله المستعان – ولكني توكَّلتُ على اللهِ تعالىٰ؛ آملاً منه – عزَّ وجلَّ – أن لي مخرجًا؛ كما دلَّنا علىٰ ذلك كتابُ اللهِ تبارك وتعالىٰ، وسُنَّة رسوله عَلَيْكُ.

ثمَّ بذلتُ ما في وسعي لتكونَ هذهِ الرِّسالةُ قد استوعبَتْ ما يحتاجُه المسلمُ من عقيدتِه في هذا الموضوع، ولا ادَّعي أنَّي وصلتُ بهذا العمل إلى المطلوب، ولا سيَّما أنِّني مسبوقٌ بأئمَّةٍ كبار قد

كتبوا في بابِ الإيمان فأجادو وأفادوا وجزاهم الله عن المسلمين خيرًا. ولكنّي أؤمل أن أكون قد وفّقت إلى ما سعيت إليه، وقرّبت الموضوع، وسهّلت عباراته في هذه الرّسالة التي سمّيتها:

# الإيمان؛ حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السُّنَّة والجماعة

هذا هو جُهد المقلِّ؛ فإِن وفِّفتُ وأَصبتُ، فَمِن الله تبارك وتعالىٰ وحده لا شريك له، وهو الموفِّق سبحانه.

وإِن أَخفقتُ وأَخطأتُ؛ فَمِن نفسي، وعجزي، وقلَّة حيلتي. وأَعوذُ بالرَّحمن - سبحانه - من الشَّيطانِ والخذلان.

وأحسن الله تعالىٰ لمن دلَّني علىٰ نَقْصٍ، ولم يَبخلَ عَلَيَّ، ونَبَّهني إليه مَشْكورًا مأْجورًا.

كما أشكر كلَّ مَن كان له فضل عليَّ من إبداء رأي، أو مراجعة، أو نصيحة، أو دعاء؛ فجزاهم الله خيرًا (\*\*).

<sup>(\*)</sup> كما أشكر كل من: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود؛ الذي تفضيل بمراجعة الكتاب والتقديم له، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف؛ اللذان استفدت كثيرًا من آراءهم الثاقبة ونظراتهم الموفقة، وتصوباتهم السديدة؛ شكر الله لهما، ونفع المسلمين بعلمهما. اللَّهُمَّ آمين.

وأسالُ الله تعالىٰ؛ أن يُثبّتنا علىٰ الإِيمان، ويُحبّبه إِلينا، ويُزيِّنَ قلوبنا به، وأن يغرسَ فيها شجرته؛ لنذوقَ حلاوةَ الإِيمان، ونجد فيها طعم الحياة بالإيمان، ويُكرمنا بالعيش في ظلاله.

وأسأله – جلّت قدرته – أن يعصمنا من الشيطان الرجيم، وأن يُعيننا عليه، وعلى مكره، وكيده، وشبهاته، وخُطواته وخطراته؛ بحوله وقوته.

وصلَّىٰ اللهُ وسلَّمَ علیٰ الهادي البشيرِ والسِّراجِ المنيرِ نبيِّنا وقائدنا وإمامِنا ومرشدِنا محمَّدٍ، وعلیٰ آله وصحبه أجمعين.

كتبه
راجي رحمة ربه الغفور
أبو محمد
عبد الله بن عبد الحميد بن عبد المجيد
آل إسماعيل الأثري
نزيل اصطنبول
عفا الله عنه

# حقيقة الإيمان

NEW CONTROL CO

كنځ كالمناعل الباعل الباعل

### تعريف الإيمان

الإيمان في اللغة: الإيمان لغة له معنيان:

أُوَّلاً - « الأَمن » : أي : إعطاءُ الأَمن والأَمان والطمأْنينة ؛ الذي هو ضدُّ الخوف . وآمنته ضدُّ أخفته .

قال الله تعالى: ﴿ وَآمَنَهُمْ مِنْ خُوْف ﴾ .

فآمن، أي: أصبح داخلاً في الأمن.

واستأمن إليه، أي: دخل في أمانه.

والأَمنة والأَمانة: نقيض الخيانة.

ومنه اسم الله - تبارك وتعالى - «المؤمن»؛ لأنَّه - سبحانه - أَمنَ عبادَه أَن يَظلمهم.

ثانياً « التّصديق »: أي الذي يصدق قوله بالعمل.

والتَّصديق: ضدُّه التَّكذيب.

وإِذا قال العبد: آمنتُ بالله تعالىٰ رَبًّا؛ أي: صدَّقتُ به.

والمؤمن مبطن من التّصديق مثل ما يظهر.

<sup>(</sup>١) سورة قريش، الآية: ٤.

قال الله تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنَا بِالله ﴾ ".

وقال: ﴿ أَفْتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ ﴾ (٢).

والتُّصديق يتضمَّن الأَمن والأَمان.

ولهذا قال إخوة يوسف - عليه السَّلام - لأبيهم:

﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ (٢).

أَي: لا تقرُّ بخبرنا، ولا تثق به، ولا تطمئنُّ إِليه، ولو كنَّا صادقين.

إذن الإيمان لغة: له معنيان حسب الاستعمال؛ الأمن والتصديق، والمعنيان متداخلان (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٤) انظر معاجم اللغة؛ مادة (أمن): «تهذيب اللغة» للأزهري؛ ج١٥، ص٥١٣٥. و«الصحاح» للفيروزآبادي؛ ص و«الصحاح» للجوهري» ج٥، ص١٢٠٧. و«القاموس المحيط» للفيروزآبادي؛ ص ١٥١٨. و«لسان العرب» لابن منظور؛ ج١٢، ص ٢١ – ٢٧. و«مختار الصحاح» للرازي؛ ص١٨. و«مفردات ألفاظ القرآن» للأصفهاني؛ ص ٩٠. و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير؛ ج١، ص٦٩ – ٧١.

• ولكن لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - رأي آخر في معنى الإيمان اللُّغوي، وهو من آرائه السَّديدة، واختياراته الموقّقة؛ حيث اختار معنى «الإقرار» للإيمان.

لأنّه رأى أنّ لفظة «أقرّ» أصدق في الدلالة والبيان على معنى الإيمان الشرعي من غيرها؛ لأُمورٍ وأسبابٍ ذكرَها ثمّ ناقشها بالمعقول، وردّ بتحقيق علمي رصين قول مَن ادّعى: أنّ الإيمان مرادف للتصديق، وذكر فروقًا بينهما؛ تمنع دعوى الترادف.

قال رحمه الله: (فكان تفسيره – أي الإيمان – بلفظ الإقرار؟ أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أنَّ بينهما فرقًا) (١٠).

وقال أيضًا: (ومعلومٌ أَنَّ الإِيمانَ هو الإِقرار؛ لا مجرَّد التصديق، والإِقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد) (٢٠).

وقال – رحمه الله تعالىٰ – في ردِّه علىٰ مَن ادَّعیٰ الترادف بین الإِیمان والتصدیق:

(إِنَّه – أي الإِيمان – ليس مرادفًا للتصديق في المعنى؛ فإِنَّ كلَّ مخب عن مشاهدة، أو غيب، يقال له في اللغة: صدقت، كما يقال:

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» ج٧، ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» ج۷، ص ٦٣٨.

كذبت؛ فمن قال: السّماءُ فوقنا، قيل له: صدق، كما يقال: كذب. وأمَّا لفظ الإيمان؛ فلا يُستعمل إلاَّ في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أنَّ مَن أخبرَ عن مشاهدة، كقول: طلعت الشمس وغربت، أنَّه يقال: آمناه، كما يقال: صدَّقناه.

ولهذا؛ المحدُّثون والشهود ونحوهم، يقال: صدقناهم، وما يقال: آمنا لهم؛ فإنَّ الإيمانَ مشتقٌ من الأَمن، فإنَّما يُستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر؛ كالأَمر الغائب الذي يؤمن عليه المخبر، ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن له؛ إلاَّ في هذا النوع) (۱).

وقال أيضًا: (إِنَّ لفظَ الإِيمان في اللغة لم يقابل بالتَّكذيب؛ كلفظ التَّصديق؛ فإِنَّه من المعلوم في اللغة أَنَّ كلَّ مخبر يقال له: صدقت، أو كذبت، ويقال: صدقناه، أو كذّبناه، ولا يقال: لكلِّ مخبر: آمنا له، أو كذّبناه.

ولا يقال: أنتَ مؤمنٌ له، أو مُكذِّبٌ له؛ بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال: هو مؤمنٌ أو كافر، والكُفرُ لا يختصُّ بالتكذيب)(٢).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاويٰ» ج۷، ص ۲۹۱.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» ج۷، ص ۲۹۲.

وقال الشيخ العلاَّمة محمد بن صالح العُثيمين رحمه الله:

(أكثر أهل العلم يقولون: إِنَّ الإيمان في اللغة: التصديق، ولكن في هذا نظر! لأنَّ الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنَّها تتعدى بتعديها، ومعلوم أنَّ التصديق يتعدى بنفسه، والإيمان لا يتعدى بنفسه؛ فنقول مثلاً: صدَّقته، ولا تقول آمنته! بل تقول: آمنت به، أو آمنت له.

فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازمًا لا يتعدى إلاَّ بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه، ثمَّ إِن كلمة «صَدَّقت» لا تُعطي معنىٰ كلمة «آمنت» فإِنَّ «آمنت» تدل علىٰ طمأنينة بخبره أكثر من «صَدَّقت».

ولهذا؛ لو فُسِّر «الإِيمان» بـ «الإِقرار» لكان أَجود؛ فنقول: الإِيمان: الإِيمان، ولا إِقرار إِلاَّ بتصديق، فتقول أَقرَّ به، كما تقول: آمن به، وأَقرَّ له كما تقول: آمن له) (().

واعلم أخي المسلم علَّمنا الله وإيَّاك طريقة السَّلف الصَّالح:

أَنَّ الحقائق قد تُعرف بالشرع كالإيمان، وقد تُعرف باللغة كالشمس، وقد تُعرف بالعرف كالقبض.

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح العقيدة الواسطية» ج٢، ص ٢٢٩.

وأَنَّ التعريفَ الشرعي قد يتَّفق مع التعريف اللغوي، وقد يختلف؛ بحيث يكون المعنى الشرعي أشمل من اللغوي، ولكنَّ العبرة بالمعناني الشرعيَّة الذي نتعبد الله تعالىٰ به.

وهكذا في مسمَّىٰ الإِيمان؛ إِذ التَّصديق أَحد أَجزاء المعنىٰ الشرعي علىٰ الصحيح المشهور عند أَئمَّة أهل السُّنَّة والجماعة، وعلىٰ ذلك دلَّت نصوص الكتاب والسُّنَّة.

فالمعنى المختار للإيمان لغةً: هو الإقرار القلبى:

#### ويكون الإقرار:

- باعتقاد القلب: أي تصديقه بالأخبار.
- عمل القلب: أي إذعانه وانقياده للأوامر.

### الإيمان في الاصطلاح الشرعي:

الإيمان عند السَّلف الصَّالح - أهل السُّنَّة والجماعة - هو:

التَّصديقُ الجازم، والإِقرارُ الكامل، والاعترافُ التَّام؛ بوجود الله تعالىٰ وبربوبيته وألوهيَّتِه وأسمائِه وصفاتِه، واستِحقاقه وحده العبادة، واطمئنان القلبِ بذلك اطمئنانًا تُرىٰ آثارُه في سلوكِ الإنسان، والتزامه بأوامرِ الله تعالىٰ، واجتناب نواهيه.

وأنَّ محمَّد بن عبد الله عَيْنِ رسولُ الله، وخاتمُ النبيِّين، وقبول جميع ما أخبرَ به عَيْنِ عن ربِّهِ – جلَّ وعلا – وعن دين الإسلام؛ من الأُمور الغيبية، والأحكام الشرعية، وبجميع مفردات الدِّين، والانقياد له عَيْنَ بالطاعة المطلقة فيما أمر به، والكف عمَّا نهى عنه عنه وزجر؛ ظاهرًا وباطنًا، وإظهار الخضوع والطمأْنينة لكلِّ ذلك.

وملخصه: (هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة).

- الباطنة: كأعمال القلب، وهي تصديق القلب وإِقراره.
  - الظاهرة: أفعال البدن من الواجبات والمندوبات.

ويجب أن يَتْبَعَ ذلك كلَّه: قولُ اللِّسان، وعملُ الجوارح والأَركان، ولا يجزيء واحد من الثلاث إِلاَّ بالآخر؛ لأَنَّ أعمالَ الجوارح داخلةٌ في مسمَّىٰ الإِيمان، وجزءٌ منه.

فمسمَّىٰ الإيمان عند أَهل السُّنَّة والجماعة؛ كما أَجمعَ عليه أَئمَّتهم وعلماؤهم، هو:

ر تصديقٌ بالجنان، وقولٌ باللّسان، وعملٌ بالجوارح والأَركان؛ يزيدُ بالطاعةِ، وينقصُ بالمعصية).

ومن أُصولهم التي اتَّفقوا عليها في مسمَّىٰ الإِيمان علىٰ اختلاف عباراتهم في التعبير – إِجمالاً وتفصيلاً – وذلك خوفًا من الاشتباه، أو الالتباس؛ أنَّ الإِيمانَ مركبٌ من:

(قولٌ، وعمل). أو (قولٌ، وعملٌ، ونيَّة). أو (قولٌ، وعملٌ، ونيَّة). أو (قولٌ، وعملٌ، ونيَّةٌ، واتِّباع السُّنَّة).

أي: أنَّ مسمَّىٰ الإِيمان يُطلق عند أهل السُّنَّة والجماعة علىٰ ثلاثِ خصال مجتمعة، لا يجزيء أحدهما عن الآخر، وهذه الأُمور الثلاثة جامعة لدِّين الإِسلام:

(اعتقادُ القلب، إقرارُ اللّسان، عملُ الجوارح).

وبعبارة أخرى عندهم:

- قولُ القلب، وقول اللِّسان.
- عملُ القلب، وعمل الجوارح.

ويمكن توضيح ذلك؛ بالتفصيل التالي:

أُوَّلاً - • قول القلب: هو معرفته للحقّ، واعتقاده، وتصديقه، وإقراره، وإيقانه به؛ وهو ما عقد عليه القلب، وتمسّك به، ولم يتردَّد فيه، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ الْمُتَّقُونَ فَهُ الْمُتَّقُونَ عَندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ (٢).

وقال النَّبِيُّ عَلِيْكَ : « يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ » (٣).

• قولُ اللِّسان: إِقرارهُ، والتزامه.

أي: النطقُ بالشهادتين، والإقرارُ بلوازمها.

قال تعالىٰ: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَا أُوتِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآيتان: ٣٣ – ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) « رواه البخاري » في: (كتاب الإيمان) باب: « زيادة الإيمان ونقصانه ».

مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ وَبُهِمْ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ هُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٢).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ... (٣).

ثانيًا معملُ القلبِ: نيَّتهُ، وتسليمهُ، وإِخلاصهُ، وإِذعانهُ، ووخضوعه، وإِنقياده، والتزامه، وإِقباله إلى الله تعالى، وتوكُّله عليه – سبحانه – ورجاؤه، وخشيته، وتعظيمه، وحُبُّه وإِرادته.

قال الله تعالى: ﴿ وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَا لَأَحَد عِندَهُ مِن نِعْمَة تُجْزَىٰ ﴿ وَمَا لَأَحَد عِندَهُ مِن نِعْمَة تُجْزَىٰ ﴿ وَكَ إِلاَّ الْبَغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴿ ثَلَكَ ۗ وَلَسُو فُ يَرْضَىٰ ﴾ (°).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٣٦. (٢) سورة الأحقاف، الآية: ١٣.

<sup>(</sup> ٣ ) « رواه البخاري » في ( كتاب الإيمان ) باب : « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية: ٥٢. (٥) سورة الليل، الآيات: ١٩- ٢١.

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ ، وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ » (١) .

### • عملُ الجوارح:

أي فعلُ المأمورات والواجبات، وتركُ المنهيات والمحرمات.

■ فعمل اللّسان: ما لا يؤدَّىٰ إِلاَّ به؛ كتلاوة القرآن، وسائر الأَذكار؛ من التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، والدُّعاء، والاستغفار، والدعوة إلىٰ الله تعالىٰ، وتعليم النَّاس الخير، وغير ذلك من الأعمال التي تؤدَّىٰ باللسان؛ فهذا كلُّه من الإِيمان.

قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴾ (``. وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ (``.

■ وعمل الجوارح: مثل الصَّلاة، والقيام، والركوع، والسجود، والصيام، والصدقات، والمشي في مرضاة الله تعالىٰ؛ كنقل الخطا

<sup>(</sup>١) «رواه أبو داود» في (كتاب الأدب) باب: «الغيبة». وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» ج٣، ص٩٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، الآية: ٤١.

إِلَىٰ المساجد، والحج، والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من أعمال شعب الإيمان.

قال الله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ آَكُمُ وَجَاهِدُوا فِي اللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ﴾ (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا ﴿ آَنَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَمَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا ﴿ آَنَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَلْمَا شَرِّبُهُمْ سُجَّدًا وَقَيَامًا ﴾ (١).

فهذه الخصال الثلاث:

(اعتقاد القلب، إقرار اللّسان، عمل الجوارح).

اشتمل عليها مسمَّىٰ الإِيمان عند أَهل السُّنَّة والجماعة؛ فمَن أَتىٰ بجميعها؛ فقد اكتُمِلَ إِيمانه.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، الآيتان: ٧٧ – ٧٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان، الآيتان: ٦٢ – ٦٤.

# الأدلَّة من القرآن على أنَّ الأعمال جزء من الإيمان

وممَّا يدلُّ على أَنَّه لا بُدَّ مع اعتقاد القلب من إِقرار اللِّسان وعمل الجوارح؛ وَصنْفُ الله تعالىٰ للمؤمنين الصَّادقين في كثيرٍ من الآيات؛ بصفات إزائدة على التّصديق؛ إذ وصفهم بالخصال الثلاثة المذكورة؛ كما أطلق – سبحانه وتعالىٰ – صفة المؤمنين الكاملين – حقًّا وصدقًا – على الذين آمنوا بالله تعالى، وصدَّقوا رسوله عَلَيْكُ ولم يشكُّوا في ذلك، ولم يَرتابوا، وانقادوا لأَمره، ثمَّ عملوا بما آمنوا به؛ من أُصول الدِّين وفروعه، وظاهره وباطنه، وظهرت آثارُ هذا الإيمان في عقائدهم، وأقوالهم، وأعمالهم الظاهرة والباطنة؛ وبهذه الأعمال حقَّقوا الإيمان الكامل؛ فاستَحقُّوا هذا الوصفَ من رَبِّهم – جلَّ وعلا – فدلَّ كلُّ هذا علىٰ أَنَّ الإيمانَ يعمُّ هذه الخصال الثلاث؛ لأَنَّ اللهَ تعالىٰ أَدخلَ أعمالهم في مسمَّىٰ الإِيمان في الآيات القرآنية، وجعلها شرطًا في قبول إيمانهم؛ إذن فلا يكون المؤمنُ مؤمنًا حقًّا إلاًّ بتلك الأَعمال الصَّالحة، كما قال الله تبارك وتعالى:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجَلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُكِرَ اللهُ وَجَلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ آيَ اللهُ عَلَيْهِمْ آياتُهُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ آيَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ آيَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ آيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (١) المؤمنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِم وَمَغْفِرةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (١) .

وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يُرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولئِكَ هُمُ المَّادِقُونَ ﴾ (٢). الصَّادِقُونَ ﴾ (٢).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ الْمُوْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ (٣).

وقال تعالىٰ: ﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ السَّائِحُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَالنَّاهُونَ السَّاجِدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠).

(٢) سورة الحجرات، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآيات: ٢ - ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٧١ . (٤) سورة التوبة، الآية: ١١٢ .

وقال: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّوا و جُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكَنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدَهِم إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدَهِم أَلْمَتَّقُونَ ﴾ (١٠ .

وقال تعالىٰ: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليمًا ﴾ (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ فَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْرَّكَاة فَاعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ مَافِطُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْاَ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ فَي وَالَّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ ﴿ فَكَ صَلُواتِهِمْ هُمْ لَا مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ فَي وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلُواتِهِمْ هُمْ لَا مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ فَي وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلُواتِهِمْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٧٧ . (٢) سورة النساء، الآية: ٥٦ .

وقد جعل الله عزَّ وجلَّ – أيضًا – جميع الطاعاتِ من الإِيمان في كثيرِ من الآيات، قال الله على الله وتعالى – في كتابه العزيز: ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُم ﴿ (٢).

لم يختلف المفسِّرون بأنَّ الله أراد من ﴿ إِيمَانَكُمْ ﴾ في الآية؛ صلاتكم إلى بيت المقدس فسمِّي الصَّلاةُ إِيمانًا، ولو لم تكن جزءًا من الإيمان وركنًا فيه؛ لما صحَّ تسميتها به؛ فهذا دليلُّ بيِّنُ علىٰ أنَّ العملَ من الإيمان.

وكذلك قرن الله – عزَّ وجلَّ – الإِيمانَ مع العمل في كثيرٍ من الآيات، وجعلَ جنَّةَ الخُلد جزاءً لمن آمن وعمل صالحًا.

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الفِرْدُوسِ نُزُلاً ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابِ ﴾ (أن).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآيات: ١ – ١١. (٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ١٠٧. (٤) سورة الرعد، الآية: ٢٩.

وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللهُ يُحَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَتِلْكَ الْجِنَّةُ التِي أُورِثْتُموهَا بِمَا كُنتُم ْ تَعْمَلُونَ ﴾ (``. وقال: ﴿ والعَصْرِ عَلَى الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ عَلَى اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّالِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللللللِمُ اللل

وقال تعالىٰ: ﴿ فَورَبِكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَنَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ('').

وهذه الآياتُ الكريماتُ البيّناتُ؛ كلُّها تُدخِلُ الأَعمالَ الصَّالحة، وجميعَ الطاعاتِ معها في مسمَّىٰ الإِيمان.

إِذِن صفة المؤمن في القرآن: هو الذي يفعل ما يوجب عليه الشرع من أعمال القلب والجوراح، وإذا فعل كان جزاؤه عند الله أن يدخله الجنّة، ويكفّر عن سيئاته، ويُزحزحه عن النّار.

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٣٠ . (٢) سورة الزخرف، الآية: ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة العصر، الآيات: ١ – ٣. (٤) سورة الحجر، الآيتان: ٩٣ – ٩٣.

# الأُدلَّة من السُّنَّة على أَنَّ الأَعمال جزء من الإيمان على أنَّ الأَعمال جزء من الإيمان

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ؛ فَاسْتَقِمْ » ( ' ' ) .

وقال: « الإيمانُ بِضْعٌ و سَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْناهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعِبةٌ مِنَ الإِيمانِ » (٢٠).

وقال: « تَلاثُ مَنْ كُنَّ فيهِ وَجَدَ حَلاَوةَ الإِيمانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لله، وَرَسُولُهُ أَحَبَّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لله، وَمَنْ أَحَبُّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لله، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ في الكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُعُودَ في الكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُلْقَى في النَّار »(٣).

وقال: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَىٰ أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ »('').

<sup>(</sup>١) «رواه مسلم» في (كتاب الإيمان) باب: «جامع أوصاف الإسلام».

<sup>(</sup> ٢ ) « رواه مسلم » في ( كتاب الإيمان ) باب : «بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها » .

<sup>(</sup>٣) «رواه البخاري» في كتاب ( الإيمان ) باب: « مَن كره أن يعود في الكفر».

<sup>(</sup>٤) «رواه البخاري» في (كتاب الإيمان) باب: «حبُّ النبي عَلِيْتُهُ من الإيمان».

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قال لوفد عبد القيس؛ عندما سألوهُ عن أُمور الدِّين؛ فأمَرهم:

«بالإِيمَانِ باللهِ وَحْدَهُ» وقال: «أَتَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ باللهِ وَحْدَهُ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شَهادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكاةِ، وَصيامُ رَمَضانَ، وأَنْ تُعْطُوا مِن المغْنَمِ الخُمُس» (١٠).

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – أنَّ رسولَ الله عَنْهِ أَيُ سُئِلَ: أَيُّ الله عَنْهُ عَلَيْهُ سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفضلُ ؟ فقال: «إيمانٌ بالله ورَسُولِه » قيلَ: ثُمَّ ماذا؟ قال: «الجِهَادُ في سَبِيلِ الله عَيلَ: ثُمَّ ماذا؟ قال: «حَجٌ مَبْرُورٌ » (١٠).

وقال عَلَيْكَ : « مَنْ قَامَ رَمَضِانَ ؛ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا ، غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ » (٣) .

وقال عَلَيْهِ: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لأَخِيدُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(١٤).

<sup>(</sup>١) « رواه البخاري » في (كتاب الإيمان) باب: « إداء الخمس من الإيمان » .

<sup>(</sup>٢) « رواه البخاري » في (كتاب الإيمان) باب: « من قال إن الإيمان هو العمل » .

<sup>(</sup>٣) « رواه البخاري » في (كتاب الإيمان) باب: « تطوع قيام رمضان من الإيمان » .

<sup>(</sup> ٤ ) « رواه البخاري » في ( كتاب الإيمان ) باب : « من الإيمان أن يُحبُّ لأَخيه ما يُحب لنفسه » .

وغيرها من الأحاديث النبويَّة الدَّالة علىٰ أَنَّ الأَعمالَ داخلةً في مسمَّىٰ الإِيمان، وأَنَّه لا ينفع التَّصديقُ ولا القولُ بدون العمل وأَداء الفرائض.

• فهذه هي الأَدلَّةُ من الكتاب والسُّنَّة؛ تدلُّ علىٰ أَنَّ الأَعمال؛ جزءٌ من الإِيمان، ولم يثبت المدح فيهما إِلاَّ علىٰ إِيمان معه العمل؛ لا علىٰ إِيمان خال عن عمال، وهذا هو القول الحق، الذي أجمع عليه سلفُ هذه الأُمَّة، ومَن تبعهم بإحسان، إلىٰ يومنا هذا.

فتعريفهم للإيمان حكم الشرعي موافق للمنقول؛ أمَّا غيرهم فقد مالوا عن الحقِّ وجانبوا الصواب.

• وفي الحقيقة أنَّ المؤمن الصادق مع ربِّه - جلَّ وعلا - والطالب للحقِّ، العامل لآخرته؛ يبتعدُ من شبهات الشيطان وخُطواته، ويتبع الجماعة، ولا يقول قولاً ولا يعمل عملاً إلاَّ وله فيها إمامٌ من أثمَّة أهل السُّنَّة المعتبرين، ويكفيه - أيضًا - دليلٌ واحدٌ صحيحٌ من الشَّرع، لكي يعتقد ذلك الأمر ويعمل بها؛ فكيف وقد تضافرت الأدلَّة الشرعية الصريحة من كتاب الله فكيف وقد تضافرت الأدلَّة الشرعية الصريحة من كتاب الله تعالى، وسُنَّة رسوله عَلَيْ على صحَة ما أجمع عليه سلفُ هذه الأمَّة المعصومة، في مسمَّى الإيمان، وفي جميع ما يعتقدون، والجمد لله.

## خلاصة القول في مسمَّى الإيمان:

هو ما وَقَرَ في القلب، وصدَّفه اللّسانُ والعمل. ربَدَت ثمراتهُ واضحةً في الجوارح بامتثال أوامر الله تعالى، والابتعاد عن نواهيه.

لأَنَّ اسمَ الإِيمان يقع على مَن يُصدِّق بجميع ما جاء به الرَّسولُ عَلَيْ عن رَبِّه - جلَّ وعلا - اعتقادًا، وإقرارًا، وعملاً.

وأَنَّ العباد لا يتساون في الإِيمان ولا يتماثلون فيه أبدًا؛ لذا مَن صدَّق بقلبه، وأقرَّ بلسانه، ولم يعمل بجوارحه الطاعات التي أمر بها؛ لم يَستحق اسم الإِيمان.

ومَن أقرَّ بلسانه، وعمل بجوارحه، ولم يصدِّق ذلك قلبه؛ لم يَستحقَ اسمَ الإِيمان.

وإِذَا تَجَرَّد الإِيمانُ عن العمل؛ فلا فائدة فيه، ولو كان الإِيمانُ الجَرَّدُ عن العمل ينفعُ أَحدًا لنفع إِبليس - نعوذ بالله منه ومن خُطواته - فقد كان يعرف أَنَّ الله - عزَّ وجلَّ - واحدٌ لا شريك له، وأَنَّ مصيره لا شكَّ إِليه سبحانه؛ لكنَّه عندما جاءه الأَمر الإِلهي ﴿ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ ولم يَشفع له عِلْمه بالوحدانيَّة والربوبيَّة؛ لأَنَّه لم يُحقِّق توحيد العبادة.

إذن فالتصديق المجرَّد عن العمل لا قيمة لهُ عند رَبِّ العالمين!

والإيمانُ لم يأت في القرآن والسُّنَّة مجرَّدًا عن العمل؛ بل عُطف عليه العملُ الصَّالحُ في كثيرٍ من الآيات والأحاديث - كما بيَّنا ذلك - وهذا العطف من باب الخاص على العام، أو البعض على الكل؛ وذلك للتأكيد على الأعمال الصَّالحة.

فالإِيمانُ والعملُ متلازمان لا ينفكُ أَحدهما عن الآخر، والعملُ صورةُ الإِيمان وجوهره، وهو من لوازمه ومقتضياته، ونصف معناه.

قال شيخُ الإِسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - بعد ما نقل أقوال أئمَّة أهل السُّنَّة والجماعة على أنَّ الأعمال جزءٌ من الإِيمان:

(وكان مَن مضى من سلفنا؛ لا يفرِّقونَ بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل، وإنَّما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها، ويصدقه العمل؛ فمن آمن بلسانه، وعرف بقلبه، وصدق بعمله؛ فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومَن قال بلسانه، ولم يعرف بقلبه، ولم يصدِّق بعمله؛ كان في الآخرة من الخاسرين، وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف؛ وأنَّهم يجعلون العمل مصدقًا للقول) (١٠).

<sup>(</sup>١) «الإيمان» لابن تيمية: ص٠٨٨ .

# زيادة الإيهان ونقصانه

ومر عقيدة السَّلف الصَّالح - أهل السُّنَّة والجماعة - التي أجمعوا عليها: أنَّ الإِيمانَ يزيدُ وينقص، وأهلهُ يتفاضلونَ فيه.

فقد وردت أدلَّةٌ كثيرةٌ من الآياتِ والأَحاديثِ، ومن أَئمَّة السَّلف الصَّالح على أَنَّ الإِيمانَ درجاتٌ وشعب، يزيدُ وينقص.

- الإيمانُ يزيدُ: بأعمال القلب والجوراح وبقول اللّسان؛ كالطاعات والعبادات؛ من التَّصديق والمعرفة والعلم، وذكر الله تعالى، والحبِّ والبُّغص في الله، والخوف والرَّجاء من الله، والتوكُّل على الله. الخ، والقيام بجميع شعائر الدِّين من الأعمال الصَّالحة.
- الإيمانُ ينقصُ: بأعمال القلب والجوراح وبقول اللّسان؛ كفعل المعاصي والمنكرات، وارتكاب الذُّنوب والكبائر، والأقوال والأَفعال الرَّديئة، وبغفلة القلب ونسيان ذكر الله تعالى، وبالحسد، والكبر، والعُجب، والرِّياء والسُّمعة، والجهل، والإعراض، والتعلق بالدُّنيا، وقرناء السوء، وجميع الأَعمال الطالحة.

وأَنَّ أَهل الإِيمان يتفاضلونَ في إِيمانهم على حسب عِلْمِهم وعَمَلِهم؛ فبعضهم أكمل إِيمانًا من بعض.

قال الله تعالى: ﴿ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ ('). وقال: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمًّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ (٢). وقال: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُو كُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ

وقال: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إيمانًا مَعَ إيمانِهم ﴿ اللهُ اللهُ

وقال: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنعْمَ الْوَكيلُ ﴾ (٥).

وقال: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى ﴾ (١٠).

وقال تعالى: ﴿ وَزِدْنَاهُمْ هُدِّي ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآية: ١٧٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة مريم، الآية: ٧٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب، الآية: ٢٢.

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« مَنْ أَحَبُ اللهِ، وَأَبْغَضَ اللهِ، وَأَعْطَىٰ اللهِ، وَمَنَعَ اللهِ؛ فَقَدِ اسْتَكُمْلَ الإِيمَانَ » (١٠).

وقال: ( أَكُمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا » ( \* ) .

وقال: «مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرهُ بِيَدِه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَبِقَلْبِه؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمان» ("). فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه؛ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمان» (").

وقال: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةً مِنْ خَيْرٍ، ويَخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وزْنُ بُرَّةً مِنْ خَيْرٍ، ويَخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِلاَّ وَفِي قَلْبِهِ وزْنُ بُرَّةً مِنْ خَيْرٍ، ويَخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةً مِنْ خَيْرٍ» ('').

ووجهُ الدلالةِ في هذه الآيات والأحاديث واضحٌ وبيِّنٌ في أَنَّ الإيمانَ يزيد، وما جازَ عليه الزيادةُ، جازَ عليه النُقصان.

<sup>(</sup>٣) «رواه مسلم» في (كتاب الإيمان) باب: «بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، وأنَّ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجبان».

<sup>(</sup> ٤ ) « رواه البخاري » في ( كتاب الإيمان ) باب : « زيادة الإيمان ونقصانه » .

ومن الأدلَّة علىٰ نقصان الإيمان، قول الله تعالىٰ في المنافقين:

﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بَأَفْوَاهِمِ مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ (').

وقوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴿ أَنَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴿ أَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّالَا الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللل

وفي قول النَّبِيِّ عَلَيْكَ : ( . . . وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمان ( ف ) .

وبناءً على زيادته ونقصانه يتكامل المؤمنون في إيمانهم، ويتفاضلون بقدر طاعتهم لله وموافقتهم لشرعه، قال تعالى:

﴿ لا يَسْتُوي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلاَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (°).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ٨٢.

<sup>(</sup> ٣ ) سورة الصف، الآية: د .

<sup>(</sup>٤) « رواه مسلم » في (كتاب الإيمان) باب: «بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ».

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد، الآية: ١٠.

## أسباب زيادة الإيمان

إِنَّ الله - تبارك وتعالىٰ - جعل للإيمانِ مواردَ كثيرةً تعززه وتقوِّيه، وأسبابًا عديدةً تزيده وتُنمِّيه؛ إِذا فعلها العبدُ قويَ يقينهُ وزادَ إيمانه، وارتفعَ درجاتهُ في الدُّنيا والآخرة، والإيمانُ سببُ لكلِّ خيرِ عاجل وآجل.

ومن أهم أسباب زيادة الإيمان التي وردت في الكتاب والسُّنَة: ١- طلبُ العلم النافع المستمد من كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله عَلَي والعمل به؛ فمن وُفِّقَ فيهما، فقد وُفِّقَ لاَعظم أسباب زيادة الإيمان.

٢ معرفة أسماء الله الحسنى؛ الواردة في الكتاب والسُّنة،
 والحرص على فهم معانيها، والتعبُّد بها.

٣- قراءة القرآن وتدبُّره: فهو من أنفع دواعي زيادة الإيمان؛ فالذي يقرأه بتدبُّر وتأمَّل؛ يجد فيه من العلوم والمعارف ما يُقوِّي به إيمانه، ويزيده وينمِّيه، ولا تكون هذه الزيادة إلاَّ مع فهم القرآن وتطبيقه، والعمل به.

3- تأمَّلُ سيرةِ الرَّسول الأمين عَلِيهِ ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية، والأوصاف الكريمة، والخصال الكريمة، والشمائل الحميدة؛ لأنَّ مَن درس وتأمَّل سيرته عَلِيه وصفاته؛ فقد استكثر لنفسه من الخير، وازداد حبُّه ويقينه للنَّبِيِّ عَلِيه وأورثَه هذه المحبَّة متابعته، والعمل بسُنَّته عَلِيه .

٥- تأمُّلُ محاسن الإسلام؛ لأنَّ الدِّينَ الإسلامي كلَّه محاسن؛ فعقائده أصحُّ وأَنفعُ وأصدقُ العقائد من بين عقائد الأَديان والملل، وأحكامُه أحسن الأحكام وأعدلها للعباد، وأخلاقُه أجمل الأَخلاق وأكملها إطلاقًا؛ فالمتأمل في هذه كلِّها يُزيِّنُ اللهُ الإِيمانَ في قلبه ويحبِّبه إليه، فيجد حلاوتَهُ؛ فيزداد إيمانًا.

7- تأمُّلُ آياتِ الله ومخلوقاته؛ فالمتأمِّل في عظمة خلق السَّموات والأرض وما فيهنَّ من المخلوقات المتنوِّعة والعجيبة، وفي نفس الإنسان وما هو عليه من الصِّفات؛ فإنَّ ذلك من الأسباب القويِّة لزيادة الإِيمان وترسيخه في القلب.

٧- الإكثارُ من ذكر الله تعالى، والدُّعاء؛ لأَنَّه من أهم أسباب صلة العبد بربِّه جلَّ وعلا، فهو يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذِّيه ويقوِّيه.

٨- الإكثارُ من النوافل بعد الفرائض؛ لأنَّها تُقرِّبُ العبدَ إلى الميه عزَّ وجلَّ، والاجتهادُ في الإحسان، والإتقانُ في جميع العبادات.

هـ الاتّصاف بصفات المؤمنين الصّادقين وأولياء الله الصّالحين، واتّباعُ آثارهم، والأخذ بهديهم، ومجالستُهم؛ لأنّ ذلك يُذكّرُ العبد بربّه تعالى، ويُرقّق قلبَهُ، ويزيده إيمانًا.

١٠ الدعوةُ إلى الله تعالى، والأمرُ بالمعروف والنّهيُ عن المنكر، والتّواصي بالحقّ والصبر.

11- البُعدُ عن شعب الكُفر، وكبائر الذنوب، والنفاق، والفسوق، والعصيان؛ لأنَّ هذه المعاصي سببُ ضعف الإِيمان في القلب، والبُعد عنها سببٌ لزيادته وقوته.

إلى غير ذلك من الأسباب.

• واعلم – أخي المسلم – علمنا الله تعالى وإياك طريق النجاة: أنَّ من أهمِّ أسباب نقصان الإيمان في قلب العبد هو عدم تعاهد أسباب زيادة الإيمان، وإهمال تقويته، وترك العناية به؛ فكما أنَّ المحافظة على هذه الأسباب سببٌ في زيادة الإيمان، فإهمالها سببٌ في نقصه.

ومن أهم أسباب نقص الإيمان:

- الجهل بأمور الدِّين، وعلوم الشرع.
  - الغفلة، والإعراض، والنسيان.
- فعل المعاصي، وارتكاب الذُّنوب.
  - طاعة النفس الأمارة بالسوء.
- الركون إلى الدُّنيا، وفتنها، وزينتها.
  - مجالس اللهو، وقرناء السوء.
    - اتّباع خُطوات الشيطان.
    - إلى غير ذلك من الأسباب.

## مراتب الإبهان

علمنا ممَّا سبقَ أَنَّ الإِيمانَ اعتقادٌ وقولٌ وعملٌ؛ يزيدُ بالطاعات، وينقص بالمعاصي، وأهلهُ متفاوتون فيه على حسب عِلْمِهم وعَمَلِهم.

فالإيمانُ يزيدُ بالطاعات والأعمال الصَّالحة إلى ما شاء الله تعالىٰ؛ حتىٰ يُوصلَ صاحبَه درجة الصدِّيقين، ويرفعه إلىٰ الدرجات العليين، وهذه المرتبة تُسمَّىٰ «حقيقة الإيمان».

وكذلك ينقص الإيمان بالمعاصي؛ حتى لا يبقى منه شيءٌ ينفع صاحبه عند الله ـ سبحانه وتعالىٰ ـ يوم الحساب.

إِذِن فللإِيمان حَدُّ أَدْنَىٰ مَن أَخلَّ به ذهب إِيمانه، ولن ينجو صاحبه من الخلودِ في النَّار! والعياذ بالله.

وهذه المرتبة تُسمَّى الإسلام.

فإنَّ الإِمَانَ – عند أهل السُّنَّة والجماعة – مراتب ودرجات ومنازل، والمؤمنون فيه على طبقات متفاوتون في مراتب إِمانهم؛ فمنهم مَن معه أصلُ الإِمان، ومنهم مَن عملَ بحقائقه واستكمل

الإيمان، وبلغ درجات الكمال الواجب، أو المستحب؛ فهؤلاءِ معهم «حقيقة الإيمان».

فمراتب الإيمان – عند أهل السُّنَّة والجماعة – كالآتي: المرتبةُ الأُولِيْ: «أصلُ الإيمان»:

ويسمَّى أيضًا «الإيمان المجمل» أو «مطلق الإيمان».

وهذه المرتبة من الإيمان غيرُ قابلة للنقصان؛ لأنّها حدُّ الإسلام، والفاصلُ بين الإيمان والكُفر، وهذا النوع واجبٌ على كلّ مَن دخلَ دائرةَ الإيمان، وشرطٌ في صحّته، وبه تُثبتُ الأحكام الشرعيَّة؛ لأنَّ السمَ الإيمان وحكمهُ يشملُ كلَّ مَن دخل فيه، وإن لم يستكمله، ولكن معه الحدُّ الأدنى منه، هو ما يصحُّ به إسلامه، ومرتكبُ الكبائر داخلٌ في هذا المعنى، والمنفى عنه ليس اسمَ الإيمان والدخول فيه، وإنَّما المنفي هو حقيقته وكماله الواجب؛ فهو لا يُسلب مطلق الإيمان، ولا يُعطى الإيمان المطلق التَّام.

وهذا الإيمانُ يتحقَّق بالتَّصديق والانقياد المجمل، وتوحيد الله تعالىٰ في ذاته وصفاته وأفعاله، واستحقاقه - سبحانه - وحده للعبادة، واتباع أوامره ونواهيه، واتباع رسوله عَلَيْكُم.

وهذه المرتبة لا يشترط فيه وجود العلم التَّام بالإيمان.

فإذا عَمِلَ العبدُ بهذا كله؛ فقد حقَّقَ أَصلَ الإِيمان الذي ينجو به من الكُفر، ومن الخُلود في النَّار، ومصيره يكون إلى الجنَّة؛ إِن مات عليه، وإِن قصرً في بعض الواجبات، أو اقترف بعض المحرَّمات.

وصاحبُ هذه المرتبة يدخل في دائرة الإسلام، أو الإيمان المقيَّد، وكذلك يدخل فيه مَن أسلم من أهل الطاعة مُمَّن لم تدخل حقائقُ الإيمان في قلوبهم، ويدخل فيه – أيضًا – أهلُ الكبائر عمومًا، ويسمَّىٰ صاحبه: مؤمنًا ناقص الإيمان، أو فاسقًا، أو عاصيًا. إلخ.

المرتبةُ الثانية « الإيمانُ الواجب »:

ويسمَّىٰ أيضًا «الإِيمانَ المفصل» أو «الإِيمانَ المطلق» أو «حقيقةَ الإِيمان».

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة «أصل الإيمان» ويكون صاحبها ممّن يؤدّي الواجبات ويتجنّب الكبائر والمنكرات، ويلتزم بكل تفصيلات الشريعة؛ تصديقًا والتزامًا وعملاً، ظاهرًا وباطنًا؛ حسب استطاعته، وبقدر ما يزيدُ علمه وعَملُه يزداد إيمانُه، وإذا ارتكب بعض الصغائر؛ يكفّر عنه حسناته واجتنابه للكبائر، ولكنّ المتورع عن الصغائر أكمل إيمانًا ممّن يقع فيها.

وصاحبُ هذه المرتبة؛ موعودٌ بالجنَّة بلا عذاب؛ وينجو من الدُّخول في النَّار؛ إِن مات علىٰ ذلك، ويدخل في عدادِ المؤمنين الأَبرار الذين قال الله تبارك وتعالىٰ فيهم:

﴿ أُو ٰلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِم وَمَغْفِرةٌ وَرَزَقٌ كَرِيمٌ ﴾ (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولُئِكَ هُمُ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولُئِكَ هُمُ الصَّادقُونَ ﴾ (٢).

المرتبة الثالثة « الإيمان المستحب »:

ويسمَّىٰ أيضًا «الإيمانَ الكامل بالمستحبات».

وهذه المرتبة تكون بعد مرتبة «الإيمان الواجب» وهي مرتبة «الإحسان» وصاحبُها لا يكتفي بعمل الواجبات وترك المنكرات؛ بل يُضيفُ إلىٰ ذلك فعل المستحبَّات، واجتناب المكروهات والمشتبهات؛ بقدر ما يُيَسِّرُ الله تعالىٰ له ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ١٥.

ويتفاوتُ أَصحابُ هذه المراتب، بقدر تفاوتهم بالعلم والعمل، ويقابلُ ذلك تفاوتهم في درجات العُليٰ من جنَّة الخُلد.

قال الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز عن هذه المراتب:

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضِلُ الْكَبِيرُ ﴿ آ ﴾ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ الْفَضِلُ الْكَبِيرُ ﴿ آ ﴾ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُواً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ (١).

### • السابقُ بالخيرات:

هو المحسن الذي عبد الله كأنّه يراه، وهو الفاعلُ للواجبات والمستحبّات، التّاركُ للمحرمّات، والمتورّعُ عن المكروهات، والمجتنب للمحظورات والمتشبهات، وهو صاحبُ «الإيمان الكامل المستحب».

#### • المقتصد:

المكتفي بفعلِ الواجبات، واجتناب المحظورات، وإن لم يُحافظ على المسنونات، ولا تورَّع عن المكروهات، وهو صاحبُ «الإيمان الواجب».

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، الآيتان: ٣٢ – ٣٣

#### • الظالم لنفسه:

هو المفرط في بعض الواجبات، والمرتكب لبعض المحرمَّات والمعاصي التي لا تصل إلى الكُفر، أو الشِّرك الأكبر، وهو صاحبُ «الإِيمان المجمل».

قال الصحابيُّ الجليلُ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

(السَّابِقُ بِالخِيرِاتِ يَدخلُ الجُنَّةَ بِغِيرِ حسابٍ، والمُقتصدُ يَدخلُ الجُنَّةَ بِخِيرِ حسابٍ الأَعراف يَدخلونَ الجُنَّةَ الجُنَّةَ برحمة الله، والظَّالمُ لنفسه وأصحابُ الأَعراف يَدخلونَ الجُنَّةَ بشفاعة محمَّد عَلِيْكُ ) (١).

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير الطبري» ج١١، ١٨٩ و «تفسير ابن كثير».

# أقوال أئهة أهل السنة والجهاعة في

عسمان الإيمان

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

# أقوال أئهة أهل السنة والجماعة في مسمىٰ الإيمان

اتَّفق أَئمَّة أَهل السُّنَّة والجماعة – سلفًا وخلفًا – على أَنَّ الإيمان: قولٌ وعمل، قولُ القلب واللِّسان، وعملُ القلب والجوراح؛ يزيد بالطاعة وكثرة العبادة، وينقص بالمعصية والغفلة، وقد حكى الإِجماع على ذلك أكثرُ أهل العلم – رحمهم الله – بل أصبح هذا القولُ من مميِّزات أهل السُّنَّة والجماعة، والفارقة بينهم وبين أهل البدع والأهواء.

وأقوالهم في هذا الباب كثيرةٌ جدًّا لا يمكن حصرها في هذه الرِّسالة، ولكن نذكر بعضًا منها علىٰ سبيل المثال لا الحصر:

كان أميرُ المؤمنين عمر بن الخطَّاب - رضي الله عنه - يقول لأَصحابه: (هَلمُّوا نَزْدد إِيمانًا) فيذكرون الله تعالىٰ (١).

وقال أميرُ المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه:

<sup>(</sup>١) «السُّنة » الخلال: ٥ / ٣٩ (١١٢٢). و «شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنة » اللالكائي: ٥ / ١١٣٤ (١١٣٤). و «الإبانة » ابن بطة: ٢ / ٨٤٦ (١١٣٤).

(الصَبْرُ مِن الإِيمان بِمَنْزِلَة الرَأْسِ مِن الجَسلَد، مَنْ لا صَبْرَ لَهُ لا إِيمانَ لَه) لا إيمانَ لَه) (().

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

(اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا، ويَقينًا، وفِقْها) (اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا، ويَقينًا، وفِقْها)

وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه:

رتعالوا نؤمن ساعة؛ تعالوا فلنذكر الله ونزدد إيمانًا؛ لعله يذكرنا بمغفرته) (٣٠٠٠.

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه:

( اجلس بنا نؤمن ساعة ) ( ا

وقال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه:

(كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرةٌ؛ فَتَعلَّمْنا الإِيمانَ قَبْلُ أَن نَتَعلَمَ القُرآنَ؛ فَازْدَدْنا به إِيمانًا) (°°.

<sup>(</sup>١) «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة » اللالكائي: ٤ / ٩٢٤ (١٥٦٩). و «الإِيمان» ابن أبي شيبة: ص٤٨ (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنة» اللالكائي: ٥ / ١٠١٣ (٢٠١).

<sup>(</sup>٣) «الإيمان» ابن أبي شيبة: ص٤٣ (١١٦).

<sup>(</sup>٤) «شرح أُصول اعتقاد أهل السُّنة» اللالكائي: ٥ / ١٠١٤ (٢٠٦).

<sup>(</sup> ٥ ) « ابن ماجة » كتاب السُنة ، باب « الإيمان » انظر « صحيح سنن ابن ماجة » : ١ / ١٦ .

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: (الإيمانُ نَزهٌ؛ فَمَن زَنَى فارقه الإيمانُ، فإن لامَ نفسَهُ وراجَعَ راجَعَهُ الإيمانُ، فإن لامَ نفسَهُ وراجَعَ راجَعَهُ الإيمانُ) ('').

وكانَ عبدُ الله بن عباس، وأبو هريرة، وأبو الدرداء – رضي الله عنهم – يقولون: (الإيمانُ يَزيدُ ويَنْقُص ) (٢٠).

وقال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه: (الإيمان يزيد وينقص، قيل: ومازيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه) (").

وقال عمَّار بن ياسر رضي الله عنه:

( ثَلاَتٌ مَن جمَعهُنَّ فقد جمعَ الإِيمانَ: الإِنصافُ من نفسكَ، وبَذْلُ السَّلامِ للعالمِ، والإِنفاقُ من الإِقْتار) ( '').

وقال التابعيُّ الجليل عروة بن الزبير رحمه الله:

(مَا نَقصَتُ أَمانةُ عبد قط؛ إِلاَّ نَقصَ إِيمانُه) (°).

<sup>(</sup>١) «كتاب الشريعة» الآجري: ٢ / ٥٩٦ ( ٢٢٨) تحقيق د. عبد الله الدميجي؛ دار الوطن.

<sup>(</sup>٢) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي: ٥ / ١٠١٦ ( ١٧١١) ١٠١١).

<sup>(</sup>٣) «الإِبانة» ابن بطة: ٢ / ٥٤٨ (١١٣١).

<sup>(</sup> ٤ ) « البخاري » في ( كتاب الإيمان ) باب : « إفشاء السلام من السلام » .

<sup>( ° ) «</sup> شرح أُصول اعتقاد أهل السُنة » اللالكائي: د / ١٠٢٣ ( ١٧٣٠).

وقال الخليفةُ العادلُ عمر بن عبد العزيز رحمه الله:

( فإِنَّ للإِيمان فرائضَ وشرائعَ وحدودًا وسُننًا ؛ فمَن استكملها استكملها الميكمل الإِيمان ، ومَن لم يستكملها لم يستكمل الإِيمان ) ( ' ' .

وقال التابعيُّ الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله:

(الإيمانُ: قولُ وعمل؛ يزيدُ وينقص) ( الإيمانُ: قولُ وعمل؛ يزيدُ وينقص) .

وقال الإِمامُ الحسن البصري رحمه الله (ت ١١٠هـ):

(لَيْسَ الإِيمانُ بالتَحَلِّي وَلا بالتَّمَنِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ في القُّمنِي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ في القُلوب وَصَدَّقَتْهُ الأَعْمالُ) (").

وقال الوليدُ بن مسلم القُرَشي: سمعتُ الأوزاعي، ومالكَ بن أنس، وسعيد بن عبد العزيز؛ ينكرون قول مَن يقولُ: إِنَّ الإِيمانَ قولُ بلا عمل، ويقولون: (لا إِيمانَ إِلاَّ بعمل، ولا عملَ إِلاَّ بإيمان) (١٠).

وقال أيضًا: سمعتُهم يقولون:

(ليس للإيمان مُنتهيَّ هو في زيادة ِ أَبدًا، ويُنكرون علىٰ مَن

<sup>(</sup>١) « البخاري » في (كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٢) «شرح أُصول اعتقاد أهل السُنة » اللالكائي: ٥ / ١٠٢٣ ( ١٧٢٨ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) «اقتضاء العلم العمل» الخطيب البغدادي: رقم ( ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة » اللالكائي: ٤ / ٩٣٠ (١٥٨٦).

يقول: إِنَّه مُستكملُ الإِيمان، وإِنَّ إِيمانَهُ كَإِيمانِ جبريل عليه السَّلام) ('').

وقال شيخُ الإسلام الإمامُ الأوزاعي رحمه الله (ت ١٥٥ه):

(لا يَستقيمُ الإيمانُ إلاَّ بالقول، ولا يَستقيم الإيمانُ والقولُ اللهِ بنيَّة موافقة إلاَّ بالعمل، ولا يَستقيمُ الإيمانُ والقولُ والعملُ إلاَّ بنيَّة موافقة للسنَّنَة؛ فكان مَن مضى ثمَّن سلف لا يُفرِّقون بين الإيمان، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل، وإنَّما الإيمانُ اسمٌ يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها وتصديقه العمل؛ فمَن آمن بلسانِه وعرف بقلبه وصدَّق ذلك بعمله فذلك العُروة الوُّنقى التي لا انفصام لها، ومَن قال بلسانه ولم يَعرف بقلبه ولم يُصدِّقه بعمله لم يُقبَلُ منه، وكان في الآخرة من الخاسِرين) (١٠).

وقال الإِمامُ مالكُ رحمه الله تعالىٰ (ت ١٧٩ه): (الإِيمانُ: قولٌ وعمل)<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) «السُّنة» عبد الله بن أحمد: ١ / ٣٢٢ ( ٦٨٧). و«الإِبانة»: ٢ / ٩٠١ ( ١٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) «شرح أُصول اعتقاد أُهل السُنة» اللالكائي: ٥ / ٥٥٥ – ٥٥٩ (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٣) "شرح أُصول اعتقاد أَهل السُنة " اللالكائي: ٥ / ١٠٣٠ (٢٤٢).

وقال الإِمامُ الحافظ سفيان الثَّوري رحمه الله (ت ١٦١ هـ): (الإِيمانُ: يَزيدُ ويَنْقُص) (١).

وقال الإِمامُ عبد الله بن المبارك رحمه الله (ت ١٨١ه): (الإيمانُ: قولٌ وعمل، والإيمانُ يَتَفاضَل) (٢٠).

وقال الإِمامُ الفُضيل بن عياض رحمه الله (ت ١٨٦هـ):

(الإيمانُ عِنْدنا داخِلهُ وخارِجُهُ الإِقرار باللِّسان والقول بالقياب، والعملُ به) (٣).

وقال الإِمامُ أَبو الثَّور البغدادي رحمه الله (ت ٢٤٠هـ): (الإِيمانُ تَصْديقٌ بالقلب، وقولٌ باللِّسان، وعملٌ بالجوارح)(١٠٠٠).

وقال الإِمامُ وكيعُ بن الجرَّاح رحمه الله (ت ١٧٩ هـ): (أهْلُ السَّنَّة يقولونَ: الإِيمانُ قولٌ وعمل) (٥٠).

<sup>(</sup>١) «الإبانة» ابن بطة: ٢ / ٢٥٨ (١١٤٩).

<sup>(</sup>٢) «السُّنة» عبد الله بن الإمام أحمد: ٥/ ٣١٥ (٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) «شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنة» اللالكائي: ٥ / ١٠٣٠ (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) «شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنة» اللالكائي: ٤ / ٩٣٢ (٩٠٠).

<sup>(</sup> ٥ ) «شرح أُصول اعتقاد أهل السُّنة » اللالكائي: ٥ / ١٠٣٤ ( ١٧٤٩ ) .

وقال الإِمامُ يحيىٰ بن سعيد القطَّان رحمه الله (ت ١٩٨): (كُلُّ مَن أَدْرَكْتُ من الأَئمَّة كانوا يقولونَ: الإِيمانُ قولُ وعملُ؛ يزيدُ وينقص، ويُكفِّرون الجهميَّة، ويُقدِّمون أبا بكر وعُمرَ في الفضيلةِ والخلافة)(١).

وقال الإِمامُ سفيان بن عُيينة رحمه الله (ت ١٩٨ه): (الإِيمانُ قولٌ وعملٌ؛ يزيدُ وينقص) (٢).

وعن الإِمامِ الحافظ الحُميدي – رحمه الله – قال: سمعتُ ابن عُينْنَة يقول: (الإِيمانُ قولٌ وعملٌ؛ يزيدُ وينقص) فقال له أخوه إبراهيمُ بن عُينة: يا أبا محمَّد، لا تقولَنَّ: يزيدُ وينقص؛ فغضِبَ وقال: (اسكُتْ يا صَبيِّ! بلي حتى لا يَبقىٰ منهُ شَيءٌ) (").

وقال الإِمامُ الشافعيُّ رحمه الله تعالىٰ (ت ٢٠٤هـ):

(الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقص، يزيدُ بالطَّاعةِ وينقصُ بالطَّاعةِ وينقصُ بالمعصية، ثُمَّ تلا قوله تعالى: ﴿ وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمنوا إِيمانًا ﴾)(١٠).

<sup>(</sup>۱) «سير أعلام النبلاء» الذهبي: ٩ / ٩٧١.

<sup>(</sup>٢) «سير أعلام النبلاء» الذهبي: ٨ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup> ٣ ) « كتاب الشريعة » الآجري: ٢ / ٢٠٧ ( ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) « حلية الأولياء » الأصفهاني : ٩ / ٥١٥ . والآية : ١٣١ من سورة المدثر.

وقال: (كان الإِجماعُ من الصَّحابَةِ والتَّابِعِينَ من بَعدِهِم ثَمَن أَدركناهُم: أَنَّ الإِيمانَ: قولٌ وعملٌ ونيَّة، ولا يجزئ واحدٌ من التَّلاثة إلاَّ بالآخر) (١).

وقال الإِمامُ عبد الرزاق الصَّنعاني رحمه الله (ت ٢١١ه): (سَمِعتُ مُعمَّرًا، وسُفيانَ الثَّوري، ومالكَ بن أنس، وابن جريح، وسُفيان بن عُيينة، يقولون: الإِيمانُ قولٌ وعملٌ؛ يزيدُ وينقص)(٢).

وقال الإِمامُ عبد الله الحُميدي رحمه الله (ت ٢١٩هـ):
(الإِيمانُ قولٌ وعملٌ؛ يزيدُ وينقص، لا يَنفعُ قولٌ إِلاَّ بعملٍ،
ولا عملٌ ولا قولٌ إِلاَّ بنيَّة، ولا قولٌ وعملٌ بنيَّة إِلاَّ بسُنَّة)(").
قال الإِمامُ أبو عُبيد القاسمُ بن سلاَّم رحمه الله (ت ٢٢٤هـ):
(اعلم - رحمك الله - أنَّ أهلَ العلمِ والعنايةِ بالدِّينِ افترقُوا في هذا الأمرِ فرقتين: فقالت إحداهما: الإِيمانُ بالإِخلاصِ للهِ

<sup>(</sup>١) «شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنة » اللالكائي: ٥ / ٥٥٦ ( ١٥٩٣ ).

<sup>(</sup>٢) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي: ٥ / ١٠٢٨ ( ١٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) «أُصول السُنة » الحُميدي: مطبوعة في آخر «مسنده» ج٢، ص ٢٤٥٠ .

وشهادة الألسنة وعمل. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقُلوب والألسنة، فأمَّا الأعمالُ فإنّما هي تقوى وبر، وليست من الإيمان. وإنّا نظرنا في اختلاف الطائفتين؛ فوجدنا الكتاب والسّئنّة يُصدّقان الطّائفة التي جعلت الإيمان بالنيّة والقول والعمل جَميعًا، ويَنفيان ما قالت الأُخرى (()).

وقال الإِمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله (ت ٢٤١هـ):

(أجمع تسعون رَجُلاً من التّابعين وأئمّة المسلمين، وأئمّة السّلف، وفُقهاء الأمصار على أنّ السّنّة التي تُوفّي عنها رسولُ الله عَلَيْ أن السّنّة التي تُوفّي عنها رسولُ الله عَلَيْ أَن الله عَلَى أَن الله عَلَيْ وعمل عنها بنيله الله عَلَيْ وعمل عنه عنها بنيله وينقص الطاعة، وينقص المعصية (١٠). وقال: (الإيمان عنيله وينقص المعمل، ونُقصانه بترك العمل) (١٠).

وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: أنَّه سأَل أَبا عبد الله: الإيمانُ قولٌ وعملٌ ونيَّة ؟ فقال لي: (كيف يكونُ بلا نيَّة ؛ نعم قولٌ وعملٌ ونيَّة ، لا بُدَّ من النيَّة – قال لي – النيَّةُ متقدِّمة ) ( أَنَّ ) .

<sup>(</sup>١) ١ كتاب الإيمان» أبو عبيد القاسم بن سلام: ص٩. تحقيق الألباني.

<sup>(</sup>۲) وطبقات الحنابلة و ابن رجب الحنبلي: ۱ / ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٣) «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة» اللالكائي: ٥ / ٢٥٠١ (١٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) «السُّنَّة» الخلال: ٢ / ٢٧٥ (٢٠٠١).

وقال الإِمامُ البخاري رحمه الله (ت ٥٦ه):

(كَتبتُ عن ألفٍ من العُلماءِ وزيادة، ولم أكتب إِلاَّ عمَّن قال: الإِيمانُ قَولٌ وعمل ولم أكتب عن مَن قال: الإِيمانُ قولٌ وعمل ولم أكتب عن مَن قال: الإِيمان قول) (().

وقال: (لَقيتُ أَكثرَ من أَلف رجل من العلماء بالأَمصار فما رأيتُ أَحدًا يَختلفُ في أَنَّ الإِيمانَ: قولٌ وعملٌ؛ يزيدُ وينقص) ('`.

وقال الإِمام ُ إِسحاق بن راهوية رحمه الله (ت ٢٨٣ هـ):

( الإيمانُ يزيدُ وينقصُ ؛ حتى لا يَبقى منه شيءٌ ) ( " ) .

وقال الإِمامُ أبو زرعة الرازي رحمه الله (ت ٢٦٤ هـ):

(الإيمانُ عندنا قولٌ وعملٌ؛ يزيدُ وينقص، ومَن قال غيرَ ذلك؛ فهو مُبتدعٌ مُرجئ ) (١٠).

وقال الإِمامُ أبو حاتم الرازي رحمه الله (ت ٢٧٧ ه): (مذهبُنا واختيارُنا وما نعتقدُه ونَدينُ الله به ونَسأَلهُ السَّلامة في الدِّينِ والدُّنيا: أَنَّ الإِيمانَ قولٌ وعملٌ؛ يزيدُ وينقص) (°).

<sup>(</sup>١) «شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنة» اللالكائي: ٥ / ٩٥٩ (١٥٩٧).

<sup>(</sup> ٢ ) « فتح الباري » ابن حجر العسقلاني: ج١ ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) «السُّنَّة» الخلال: ٤ / ١٠١١).

<sup>(</sup>٤) «طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبلي: ١ / ٢٠٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) «طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلي: ١ / ٢٨٦ .

وقال الإِمامُ يعقوب بن يوسف الفسوي رحمه الله ( ٢٧٧٠ ه.) : ( الإِمامُ يعقوب بن يوسف الفسوي رحمه الله ( ٢٧٧٠ ه.) : و الإِمانُ عند أهل السُّنَة : الإِخلاصُ لله بالقلوب والأَلسنَة والجوارح، وهو قولٌ وعملٌ ؛ يزيدُ وينقص، علىٰ ذلك وَجَدنا كُلَّ مَن أَدْركنا من عَصرنا بمكَّة والمدينة والشَّام والبَصرة والكوفة) ثمَّ ذكر منهم ثلاثين ونيفًا (١).

وقال الإمامُ محمَّد بن نصر المروزي رحمه الله (ت ٢٩٤ه): («الإيمانُ: أَن تُؤمنَ بالله»: أَن تُوحِّدَه، وتُصدِّق به بالقلب واللِّسان، وتَخضعَ لهُ ولأَمره؛ بإعطاءِ العَزمِ للأَداء لما أَمر، مُجانبًا للاستنكاف والاستكبار، والمُعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابه، واجتنبت مساخطه) (٢٠).

قال الإِمامُ ابن جرير الطّبري رخمه الله (ت ١٠هـ):

(أُمَّا القولُ في الإِيمان هل هو قولٌ وعمل، وهل يزيدُ وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نُقصان؟ فإنَّ الصواب فيه قولُ مَن قالَ: هو قولٌ وعملٌ يزيدُ وينقص، وبه جاء الخبرُ عن جماعة من أصحاب رسول الله عَلَيْ وعليه مضى أهلُ الدِّين والفصل) (٣).

<sup>(</sup>١) «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة» اللالكائي: ٥ / ٥٣٠١ (١٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) «تعظيم قدر الصلاة» المروزي: ١ / ٣٩٤.

<sup>(</sup> ٣ ) «صريح السُّنَّة » الإِمام ابن جرير الطبري : ص٥٥ . تحقيق بدر بن يوسف المعتوق .

وقال الإِمامُ أَبو الحسن الأَشعري - رحمه الله - عن ما أَجمع عليه السَّلف من الأُصول (ت ٢٢٤ هر): (وأَجْمَعُوا على أَنَّ عليه السَّلف من الأُصول (ت ٢٢٤ هر): (وأَجْمَعُوا على أَنَّ الإِيمانَ يَزيدُ بالطَّاعَةِ، ويَنقصُ بالمعصية) (١).

وقال الإِمامُ البربهاري رحمه الله (ت ٣٢٩ هـ):

(الإِيمانُ قولٌ وعمل. وعملٌ وقول، ونِيَّةٌ وإِصابة؛ يزيدُ وينقص، يزيدُ منهُ شيءٌ ) (٢٠٠٠.

وقال الإِمامُ الآجري رحمه الله (ت ٣٦٠هـ):

(اعلموا - رحمنا الله وإيّاكم - أنّ الذي عليه علماء المسلمين: أنّ الإيمان واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب، وإقرارٌ باللّسان، وعملٌ بالجوارح. ثمّ اعلموا: أنّه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتّصديق؛ إلاّ أن يكون معه الإيمان باللّسان نُطقًا، ولا تجزئ معرفة بالقلب، ونطق باللّسان؛ حتى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الثلاث خصال: كان يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الثلاث خصال: كان مؤمنًا. دلّ على ذلك القرآنُ والسُّنّة، وقولُ علماء المسلمين) "كان مؤمنًا. دلّ على ذلك القرآنُ والسُّنّة، وقولُ علماء المسلمين) "كان

<sup>(</sup>١) «رسالة إلى أهل الثغر» الأشعري: ص ٢٧٢. تحقيق عبد الله شاكر الجندي.

<sup>(</sup>٢) « شرح السُّنَّة » الإِمام الحسن بن علي البربهاري: ص ٦٧. تحقيق خالد الردادي.

<sup>(</sup>٣) «كتاب الشريعة » الإِمام الآجري: ٢ / ٦١١ . دار الوطن.

وقال: (فالأعمالُ - رحمكم الله - بالجوارح تصديقٌ عن الإيمان بالقلب واللّسان، فمن لم يُصدّق الإيمان بعمل جوارحه؛ مثل الطهارة والصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ والجهاد، وأشباه لهذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنًا، ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تَركُهُ للعمل تكذيبًا لإيمانه، وكان العملُ عا ذكرناه تصديقًا منه لإيمانه، وبالله التوفيق) (۱).

وقال أيضًا: (اعلموا - رحمنا الله وإيًاكم - يا أهل القرآن، ويا أهل العلم بالسنن والآثار، ويا معشر مَن فَقَهَهُم الله تعالىٰ في الدِّين بعِلْم الحُلال والحَرام: أَنَّكُم إِن تَدبَّرتُم القرآن - كما أمركُم الله تعالىٰ - علمتم أَنَّ الله تعالىٰ أوجبَ على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله العَمل، وأنَّه تعالىٰ لم يُثن علىٰ المؤمنين بأنَّه قد رضي عنهم وأنَّهم قد رضوا عنه، وأثابهم علىٰ ذلك الدُّخول إلىٰ الجنَّة والنجاة من النَّار إلا بالإيمان وحده حتىٰ ضَمَّ إليه العمل الصَّالح. قرنَ مع الإيمان العمل الصَّالح، لم يُدخلهم الجنَّة بالإيمان وحده حتىٰ ضمَّ إليه العمل الصَّالح، لم يُدخلهم الجنَّة بالإيمان وحده حتىٰ ضمَّ إليه العمل الصَّالح، لم يُدخلهم الجنَّة بالإيمان وحده حتىٰ ضمَّ إليه العمل الصَّالح، الم يُدخلهم الجنَّة بالإيمان وحده حتىٰ ضمَّ إليه العمل الصَّالح الذي وفَقهُم له، فصار الإيمانُ لا يتمُّ للأحد حتىٰ يكون مُصدقًا بقلبه، وناطِقًا بلسانه، وعاملاً بجوارحه،

<sup>(</sup>١) "كتاب الشريعة ، الإمام الآجري: ٢ / ٦١٤ . دار الوطن.

لا يخفي على مَن تدبُّر القرآنَ وتصفَّحهُ، وجده كما ذكرت.

واعلموا - رحمنا الله وإِيَّاكم - أَنِّي قد تَصفَّحتُ القرآنُ فوجدتُ ما ذكرتُه في شبيه من خمسين مَوضعًا من كتاب الله تعالىٰ، أَنَّ الله تبارك وتعالىٰ لم يُدخل المؤمنين الجنَّة بالإِيمان وحده؛ بل أدخلهم الجنَّة برحمته إِيَّاهم، وبما وقَقهم له من الإيمان والعمل الصَّالح) (۱).

وقال الإِمامُ ابن بطة رحمه الله (ت ٣٨٧ هـ):

(واعلموا - رحمكم الله - أنَّ الله - عزَّ وجلَّ - لم يشن على المؤمنين، ولم يصف ما أعدَّ لهم من النَّعيم المقيم والنَّجاة من العذاب الأليم، ولم يُخبرهم برضاه عنهم إلاَّ بالعمل الصَّالح والسَّعي الرابح، وقرَنَ القولَ بالعمل، والنيَّة بالإخلاص؛ حتى صار اسم الإيمان مُشتملاً على المعاني الثلاثة، لا يَنفصلُ بعضُها من بعض، ولا ينفعُ بعضُها دون بعض؛ حتى صار الإيمانُ قولاً باللسان، وعملاً بالجوارح، ومعرفة بالقلب؛ خلافًا لقول المرجئة الطائن بعقولهم) (١٠).

<sup>(</sup>١) «كتاب الشريعة» الإمام الآجري: ٢ / ٦١٨. دار الوطن.

<sup>(</sup>٢) « الإبانة » الإمام ابن بطة: ٢ / ٧٧٩ . دار الراية

وقال الإمامُ أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله - عن اعتقاد أئمَّة الحديث؛ أنَّهم يقولون (ت ٣٧١هـ):

(إِنَّ الإِيمان قولٌ وعملٌ ومعرفة) (١).

وقال الإِمام ابن أبي زيد القَيرواني رحمه الله (ت ٣٨٦ هـ):

(أَنَّ الإِيمَانَ قُولٌ باللسانِ، وإخلاصٌ بالقلبِ، وعملٌ بالجوارح؛ يزيدُ ذلك بالطاعة، وينقصُ بالمعصيةِ نَقْصًا عن حقائقِ الكمالِ لا مُحبط للإِيمان، ولا قول إلاَّ بعمل، ولا قول ولا عملَ إلاَّ بنيَّة، ولا قولَ ولا عملَ ولا نيَّة إلاَّ بموافقة السُّنَة، وأَنَّه لا يُكفَّر أَحدٌ من أهل القبلةِ بذنبٍ وإن كان كبيرًا، ولا يُحبط الإِيمانَ غير الشِّرك بالله تعالىٰ) (٢٠).

وقال الإِمامُ الحافظ ابن مندة رحمه الله (ت ٩٥ هـ):

(الإِيمانُ قولٌ باللِّسان، واعتقادٌ بالقلب، وعملٌ بالأَركان؛ يزيدُ ويَنقص ) (٣).

<sup>(</sup>١) "اعتقاد أئمَّة الحديث» الإِمام أبو بكر الإِسماعيلي: ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) نقل جملة من اعتقاده الإِمام ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإِسلامية»: ص ١٤٩، ٢٥ الله المعتق؛ فانظر.

<sup>(</sup>٣) "كتاب الإيمان " الإمام ابن مندة: ٢ / ٢٤٦ .

وقال الإِمام ابن أبي زَمنْين رحمه الله (ت٩٩٦هـ):

(ومن قول أهل السُّنَّة: أَنَّ الإِيمان إِخلاصٌ للله بالقلوب، وشهادةٌ بالألسنة، وعملٌ بالجوارح؛ على نيَّة حسنة، وإصابة السُّنَّة... أَنَّ الإِيمانَ درجاتٌ ومنازلُ يتمُّ ويزيدُ ويَنقص، ولو لا ذلك استوى النَّاس فيه، ولم يكن للسَّابق فضلٌ على المسبوق) ('').

وقال الإمامُ إسماعيل الصابوني رحمه الله (ت ٤٤٩هـ):

(ومن مَذهبِ أَهلِ الحديث: أَنَّ الإِيمانَ قولٌ وعملٌ ومعرفة؛ يزيد بالطاعةِ، وينقص بالمعصية) (١).

وقال الإِمامُ أبن بطَّال المالكي رحمه الله ( ٩٤٤ هـ):

(مذهبُ أهلِ السُّنَّةِ من سلفِ الأُمَّةِ وخلفها: أَنَّ الإِيمانَ قولُ وعمل؛ يزيدُ وينقص، والحُجَّةُ على زيادته ونُقصانه؛ ما أورَدَه البخاري من كتاب الله من ذكر الزيادة في الإيمان، وبيان ذلك أنَّه مَن لم تَحصل له بذلك الزيادة؛ فإيمانه أنقص من إيمانِ من حصلت له) (٢).

<sup>(</sup>١) «أُصِول السُّنَة » الإِمام ابن أبي زمنين: ص٢٠٧ . «مكتبة الغرباء الأُثرية ».

<sup>(</sup>٢) «عقيدة السلف» الإمام الصابوني: ص ٢٦٤ . « دار العاصمة »

<sup>(</sup> ٣ ) « شرح صحيح البخاري » ابن بطال: ١ / ٦ ه . « مكتبة الرشد »

وقال الإمام الحليمي رحمه الله (ت ٢٠٣ه):

وممَّا يدلُّ على أَنَّ الإِيمانَ يزيدُ ويَنقص قول النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ لَا يَعْمَاتُ عَقْلُ وَدِينِ ») ((). للنِّساء: «إِنَّكُنَ نَاقِصَاتُ عَقْلُ وَدِينِ ») (().

وقال الإمام القاضي أبو يعلىٰ الفراء (ت ٤٥٨ هـ) - رحمه الله - عن تعريف الإيمان الشرعي:

روأمًّا حدُّه في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة؛ فالباطنة أعمال القلب، وهو تصديق القلب، والظاهرة هي أفعال البدن الواجبات والمندوبات) ('').

وقال الإِمامُ البيهقي رحمه الله (ت ٥٨ هـ):

(إِنَّ الإِيمانَ يزيدُ وينقص، وإذا قبلَ الزيادة قبلَ النقص) ".

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البررحمه الله (ت ٢٦٠هـ):

رَأَجْمَعَ أَهْلُ الِفقهِ وَالْحَديثِ عَلَىٰ أَنَّ الإِيمانَ قُولٌ وَعَمَل، وَلا عَمَلَ إِلاَّ بنيَّة، والإِيمانُ عِنْدَهُمْ يَزِيدُ بالطاعَةِ، ويَنْقُصُ بالمعْصيةِ، وَالطَاعَاتُ كُلُّها عِنْدَهُمْ إِيمان) ('').

<sup>(</sup>١) "المنهاج في شعب الإيمان " الإمام الحليمي البخاري: ١ / ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) " مسائل الإيمان الإمام القاضي أبو يعلى: ص ١٥٢ . « دار العاصمة »

<sup>(</sup> ٣ ) "الاعتقاد " الإمام البيهقي: ص د١١ باب: "القول في الإيمان ".

<sup>(</sup> ٤ ) "التمهيد » الإمام ابن عبد البر: ٩ / ٢٣٨ .

وقال الإِمامُ البغوي رحمه الله (ت ١٦ه ه):

(اتَّفقت الصَّحابةُ والتَّابعون فمن بَعدهم من علماءِ السُّنَّةِ علىٰ أَنَّ الإِيمانَ قولٌ وعملٌ علىٰ أَنَّ الإِيمانَ قولٌ وعملٌ وعقيدة؛ يزيدُ بالطاعة، وينقُصُ بالمعصية علىٰ ما نطق به القرآنُ في الزيادة، وجاء في الحديث بالنقصان في وصفِ النِّساء)(().

وقال الإِمامُ قوَّام السُّنَّة الأَصفهاني رحمه الله (ت ٥٣٥ هـ): (الإِيمانُ في الشَّرعِ عبارةٌ عن جميع الطَّاعاتِ الظَّاهرةِ والباطنة)(٢).

وقال: (قال علماءُ السَّلف: . . . والإِيمانُ قولٌ وعملٌ ونيَّة ؛ يَزيدُ ويَنقص؛ زيادَتُه البِرُّ والتقوى، ونُقصانُه الفسوقُ والفجور) (٢).

وقال الشيخُ عبد القادر الجيلاني رحمه الله (ت٥٦١٥ ه): (ونَعتقدُ أَنَّ الإِيمانَ قولٌ باللِّسان، ومَعرفةٌ بالجنان، وعَملٌ بالأَركان) (المُنَّرُكان) (المُنَّرُكان) (المُنَّرُكان) (المُنَّرُكان) (المُنَّرُكان) (المُنَّرُكان) (المُنْرُكان) (المُنْرُكان) (المُنْرُكان) (المُنْرُكان) (المُنْرُكان) (المُنْرُكان) (المُنْرُكان) (المُنْرُكان) (المُنْرُكان) (المُنْرُكُان) (المُنْرُكُانِ (المُنْرُكُانِ (المُنْرُكُانِ (المُنْرُكُونِ (الْكُونِ (المُنْرُكُونِ (المُنْرُعُونِ (المُنْرُكُونِ (المُنْرُكُونِ (المُنْرُكُونِ (المُنْرُكُونِ (المُنْرُكُونِ (المُنْرُكُونِ (المُنْرُكُونِ (المُنْرُكُونِ (الْرُكُونُ (الْكُونُ (المُنْرُكُونُ (المُنْرُكُونُ (المُنْرُكُونُ (المُنْرُكُونُ (المُنْرُكُونُ (المُنْرُكُونُ (المُنْرُكُونُ (الْكُونُ (المُنْرُكُونُ (المُن

<sup>(</sup>١) «شرح السُنّة» الإمام البغوي: ١ / ٣٨.

<sup>(</sup>٢) «الحجة في بيان المحجة »: ١ / ٢٠٢ / ٣) . (٣) «الحجة » ٢ / ٢٦٢ – ٢٦٤ «دار الراية » .

<sup>(</sup>٤) « الغنية لطالبي طريق الحق » الجيلاني: ١ / ٦٢ . « دار الألباب » دمشق .

وقال عبد الغني المقدسي رحمه الله (ت ٢٠٠ه): (المنافية وينقص ونيَّة؛ يزيد بالطَّاعة ويَنقص بالمعصية) (المنافية) (المنافية)

وقال الإِمامُ ابن قدامة المقدسي رحمه الله (ت ٦٢٠ هـ): (الإِيمانُ: قولٌ باللِّسان، وعملٌ بالأَركان، وعقدٌ بالجنان؛ يزيدُ بالطاعة وينقصُ بالعصيان) (٢٠).

وقال الإِمامُ النووي رحمه الله (ت ٦٧٦هـ):

(قال عبد الرزاق: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا: سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبيد بن عمر، والأوزاعي، ومعمَّر بن راشد، وابن جريح، وسفيان بن عيينة، يقولون: الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص. وهذا قول: ابن مسعود، وحذيفة، والنخعي، والحسن البصري، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعبد الله بن المبارك؛ فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح) (ت).

<sup>(</sup>١) «الإقتصاد في الاعتقاد» الإمام المقدسي: ١٨٢. تحقيق د. أحمد الغامدي.

<sup>(</sup>٢) « لمعة الاعتقاد»: ص ٣٣. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط «مكتبة دار البيان».

<sup>(</sup> ۳ ) « شرح صحيح مسلم » النووي: ۱ / ۱۶۶ .

وقال: (إِنَّ الطاعات تُسمَّىٰ إِيمانًا ودينًا، وإِذَا ثبتَ هذا علمنا أَنَّ مَن كثرت عبادتُه زاد إيمانُه ودينُه، ومَن نَقص عبادتُه نقص دينه) (''.

وقال شيخُ الإِسلام ابن تيميَّة رحمه الله (ت ٧٢٨ هـ):

(ومن أُصولِ أَهلِ السَّنَّة: أَنَّ الدِّينَ والإِيمانَ قولٌ وعمل: قولُ القلبِ واللَّسان والجوارح، وأَنَّ الإِيمانَ يزيدُ بالطاعة وينقص بالمعصية) (١٠).

وقال: (ولهذا كان القولُ: إِنَّ الإِيمانَ قولٌ وعملٌ - عند أهل السُّنَّة - من شعائر السُّنَّة ، وحكىٰ غيرُ واحدِ الإِجماعَ علىٰ ذلك ) (٣).

وقال الإِمامُ الحافظ ابن القيِّم رحمه الله (ت ٥١ه):

(حقيقةُ الإيمانِ مُركَّبةٌ من قول وعمل. والقولُ قسمان: قولُ القلب، وهو الاعتقادُ، وقولُ اللَّسان، وهو التكلَّمُ بكلمةِ الإسلام. والعملُ قسمان: عملُ القلب، وهو نيَّته وإخلاصُه،

<sup>(1)</sup> « شرح صحیح مسلم » النووي : ۲ / ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي»: ۳ / ۱۵۱.

<sup>(</sup>٣) «الإيمان» ابن تيمية: ٢٩٢.

وعملُ الجوارح؛ فإذا زالت هذه الأربعة، زال الإيمانُ بكماله، وعملُ الجوارح؛ فإذا زالت هذه الأربعة، زال الإيمانُ بكماله، وإذا زال تصديقُ القلب، لم تنفع بقيَّة الأَجزاء)(().

وقال الإِمامُ الحافظ ابن كثير رحمه الله (ت ٧٤٤ هـ) في تفسير الآية ﴿ ٢﴾ من سورة الأنفال:

(وقد استدلَّ البخاري وغيرُه من الأَئمَّة بهذه الآية وأَشباهِها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب، كما هو مذهب جمهور الأُمَّة؛ بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ من الأَئمَّة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد، كما بيَّنًا ذلك مستقصًى في أوَّلِ شَرِح البخاري، ولله الحمدُ والمنَّة)

وقال - أيضًا - في تفسير الآية ﴿ ١٢٤ ﴾ من سورة التوبة:

(وهذه الآيةُ من أكبر الدلائل علىٰ أَنَّ الإِيمانَ يزيدُ وينقص، كما هو مذهبُ أكثر السَّلف والخلف من أئمَّة العلماء؛ بل قد حكىٰ غيرُ واحد الإِجماع علىٰ ذلك، وقد بسط الكلام علىٰ هذه المسألة في أوَّل شرح البخاري رحمه الله).

<sup>(</sup>١) «كتاب الصلاة وحكم تاركها» ابن القيم : ص ٤ ه فصل: « في الحكم بين الفريقين » .

وقال العلاَّمةُ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله (ت ٧٩٢ه): (اختلفَ النَّاسُ فيما يقع عليه اسم الإيمانِ اختلافًا كثيرًا: فذهبَ مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية، وسائرُ أهلِ الحديث، وأهلُ المدينة رحمهم الله، وأهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين: إلى أنَّه تصديقٌ بالجنان، وإقرارٌ باللِّسان وعملٌ بالأركان) (۱).

وقال الإِمامُ ابن رجب الحنبلي رحمه الله (ت ٧٩٥ه) في شرح حديث النَّبِيِّ عَلَيْكُ : «اللَّهُمَّ زيِّنا بزينَة الإِمَانِ ، واجعلنا هُداةً مُهْتَدين » (١) : (أَمَّا زينةُ الإِمَانِ ؛ فالإِمَانُ قولٌ وعملٌ ونيَّة ؛ فزينةُ الإِمَانِ تَشملُ زينةَ القلبِ بتحقيق الإِمَانِ له ، وزينةَ اللِّسان بأقوالَ الإِمَانِ ، وزينةَ اللِّسان بأقوالَ الإِمَانِ ، وزينةَ الجوارح بأعمال الإِمَانِ ) (٢).

وقال في شَرحه لقول البخاري: الإيمانُ قولٌ وعمل:

(وأكثرُ العلماءِ قالوا: هو قولٌ وعمل. وهذا كلُّه إِجماعٌ من السَّلفِ وعلماءِ أهلِ الحديث، وقد حكى الشافعيُّ إِجماعَ

<sup>(</sup>١) «شرح العقيدة الطحاوية»: ٢ / ٤٥٩. تحقيق شعيب الأرناؤوط.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي » في (كتاب السهو) باب : «الدعاء بعد الذكر» وصحَّحه الألباني .

<sup>(</sup>٣) « شرح حديث عمار بن ياسر » ص ٤٨ تحقيق إبراهيم العرف. « مكتبة السوادي » .

الصَّحابة والتَّابعين عليه، وحكى أبو ثور الإِجماعَ عليه أيضًا.

وقال الأوزاعيُّ: كانَ مَن مضىٰ هَن سلف لا بعرُقون بينَ الإيمان والعمل، وحكاه غيرُ واحدٍ من سلف العلماء عن أهل السُّنَة والجماعة، وهُن حكىٰ ذلك عن أهل السُّنة والجماعة: الفضيلُ بن عياض، ووكيع ابن الجراح، وهَن رُويَ عنه أَنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ: الحسنُ، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، والنجعي، والزهري، وهو قولُ الثوريِّ، والأوزاعيِّ، وابن المبارك، ومالك، والشافعيِّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وغيرهم) وقال أيضًا: (زيادةُ الإيمان ونُقصانُهُ قولُ جمهور العلماء) (().

وقال العلاَّمة أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي رحمه الله (ت ١٢٧٠ هـ) في تفسير الآية ﴿ ٢ ﴾ من سورة الأنفال:

(وهذا أحدُ أدلَّةِ مَن ذهبَ إلىٰ أنَّ الإِيمانَ يقبلُ الزيادة والمحدِّثين والنقص، وهو مذهبُ الجمِّ الغفير من الفقهاء والمحدِّثين والمتكلِّمين، وبه أقولُ لكثرةِ الظواهر الدالَّة علىٰ ذلك من الكتاب والسُّنَّة من غير مُعارضٍ لها عقلاً؛ بل قد احتجَّ عليه

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن رجب الحنبلي: ۱ / ٥ - ٨ «مكتبة الغرباء».

بعضُهم بالعقل أيضًا، وذلك أنّه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمانُ آحاد الأُمّة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويًا لإيمان الأنبياء والملائكة – عليهم الصّلاة والسّلام – واللازمُ باطلٌ؛ فكذا الملزوم)(().

وقال العلاَّمةُ السفاريني رحمه الله (ت ١١٨٨ هـ):

(الذي اعتمده أئمّة الأثر وعلماء السّلف: أنَّ الإِيمان: تصديق بالجنان وإقرار باللّسان، وعمل بالأركان؛ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وإلاَّ فمجرَّد تصديق القلب من غير إقرار باللسان لا يحصل به الإيمان؛ فإنَّ إبليس لا يسمَّىٰ مؤمنًا بالله، وإن كان مُصدقًا بوجوده وربوبيَّته) (۱).

وقال العلاَّمة ُصديق حسن القنوجي رحمه الله (ت ١٣٠٧ هـ):

(إِنَّ الإِيمانَ الشَّرعيَّ المطلوبَ لا يكون؛ إِلاَّ اعتقادًا وقولاً وعملاً؛ هكذا ذهب إليه أكثرُ الأَئمَّة بل قد حكاه الشافعي وأحمد وأبو عبيد، وغير واحد إجماعًا أَنَّ الإِيمانَ قولٌ وعمل) (").

<sup>(</sup>١) «روح المعاني» الآلوسي: ٥ / ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) «شرح ثلاثيات مسند الإِمام أحمد» السفاريني: ٢ / ٢١٧ .

<sup>(</sup> ٣ ) «بغية الرائد في شرح العقائد » القنوجي: ص٤٤ . الطبعة الهندية .

وقال العلاَّمةُ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (ت ١٣٧٦ هـ) في تفسير الآية ﴿ ٧٦ ﴾ من سورة مريم:

(وفي هذا دليلٌ على زيادة الإيمان ونقصه؛ كما قاله السَّلفُ الصَّالح، ويدلُّ عليه قوله تعالىٰ: ﴿لِيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمانًا ﴾ ، ﴿ ويدلُّ عليه قوله تعالىٰ: ﴿ وإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمانًا ﴾ ويدلُّ عليه أيضًا الواقع؛ فإنَّ الإيمان: قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت).

وقال العلاَّمة ُحافظ الحكمي رحمه الله (ت ١٣٧٧ هـ):

(الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح؛ يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه)(().

وقال الشيخُ العلاَّمة المفسِّر محمَّد الأَمين الشنقيطي رحمه الله (ت ١٣٩٣ه): (إِنَّ الحقُّ الذي لا شكَّ فيه الذي هو مَذهبُ أَهلِ السُّنَّةِ والجماعة أَنَّ الإِيمانَ شاملٌ للقول والعمل مع الاعتقاد، وذلك ثابتٌ في أحاديث صحيحة كثيرة) (٢).

ر ١) " أعلام السُّنَة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة »: ص ٥٤ تحقيق أحمد الرشاد.

<sup>(</sup>٢) (أضواء البيان» الشنقيطي: ٧ / ٢٠١ .

هذا غيض من فيض؛ من أقوال أئمّة السّلف الصّالح أهل السنّة والجماعة: أنَّ الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص، لا قول لهم غيره؛ بل أجمعوا على ذلك، ومن نسب إليهم خلاف ذلك؛ فقد أخطأ، وجهل مذهبهم، ونسب إليهم ما لم يقولوه.

وعلىٰ هذه العقيدة توفِّي الرَّسولُ عَلَيْ وعلىٰ هذا المنهج كان جميع الصَّحابة والتابعين، ومَن تبعهم بإحسان: من المحدِّثين، والفقهاء، وجميع أئمَّة الدِّين، ولم يخالفهم أحدٌ من السَّلف والخلف؛ إلاَّ الذين مالوا عن الحقِّ في هذا الأمر، وجانبوا الصواب.

والآثار عن السَّلفِ في مسمَّىٰ الإِيمان وحقيقته كثيرة جدًا، لا يمكن حَصرُها هنا، وقد قال بهذا القولِ خلقٌ كثير – غيرهم – من أهل السُّنَة والجماعة؛ فمَن أرادَ البسطَ في معرفة أقوالهم في هذا الباب؛ فعليه مراجعة مصنَّفاتهم وكُتُب أئمَّتهم، وخُصوصًا كُتب العقيدة المسندة، وقد ذكرنا بعضًا منها في نهاية هذه الرِّسالة.

## الإيمان والإسلام

اختلفَ أَئمَةُ أَهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في مسمَّىٰ الإِسلام والإِيمان علىٰ قولين: هل هُما بمعنىٰ واحد، أم أنَّ أحدَهما غير الآخر؟

والمتتبِّع للآيات القرآنية والأحاديث النبويَّة؛ يجد أَنَّ اسمَ الإِمان تارةً يُذكر مفردًا غير مقرون باسم الإِسلام، وتارةً يُذكر مقرونًا به، وكذلك العكس؛ فإنَّهما أحيانًا يكونان بمعنى واحد فهما مترادفان، وتارة يُراد من أحدهما معنى يغاير لمعنى الآخر؛ فيكونان متغايرين.

والذي عليه أكثر العلماء؛ أنَّ مسمَّىٰ الإسلام غير مسمَّىٰ الإيمان، وبينهما فرقٌ؛ فباعتبار الحقيقة اللغوية يفترق الإسلام؛ لأنَّ والإيمان، وباعتبار الحقيقة الشرعيَّة يتضمَّن الإيمانُ الإسلام؛ لأنَّ بينهما تَلازُمًا في الوجود، فكلُّ واحد منهما مُكمِّلُ للآخر بحيث لا ينفكَّان عن بعضهما، وأنَّهما إذا اجتمعا اختلفا في مدلولهما، وإذا افترقا اجتمعا في مدلولهما، وأنَّه إذا وُجِدَ أحدهما في نصًّ واحد فكلٌّ منهما دون الآخر فهو لازم له، وإن اجتمعا في نصٍّ واحد فكلٌّ منهما يفسَّر بمعناه المذكور، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكَ فُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلتْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ('').

بمعنى أنَّه إِذا اجتمعا باللفظ افترقا بالمعنى، أي: إِذا قُرِنَ الإِسلامُ والإِيمَانُ في نص:

- فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة من العبادات: الشّهادتان، والصّلاة، والزَّكاة، والصِّيام، والحجِّ، أي: الاستسلامُ لله تعالى، والخضوعُ والإنقيادُ له سبحانه بالعمل.
- ويراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة: وهي الإيمان بالله تعالى، وملائكته، وكُتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، أي: تصديقُ القلب وإقرارهُ ومعرفته.

وإذا افترقا في نص اجتمعا؛ فيشمل كلُّ واحد منهما الدِّينَ كلَّه؛ من أُصوله وفروعه؛ من اعتقاداته وأفعاله الظاهرة والباطنة.

أي: إذا جاء ذكرٌ الإسلام مفردًا، أو الإيمان مفردًا فالمراد بهما الدِّينُ كلُّه، بما فيه من إسلام، وإيمان، واستسلام، وشعائر، وشرائع، ومناهج، وأحكام، قال الله تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٤.

﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ ﴿ أَنْ اللَّهِ الْإِسْلامُ ﴿

وقال: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (\*).

وقال: ﴿ وَمَن يَكُفُر بِالإِيمَانِ فَقَد حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ ( أ ) .

وقال: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ لا فَيه فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مَيْنَا فَي مُؤْمِنِينَ ﴾ (").

وقال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (1) الله أولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (1) .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ٨٥.

<sup>( ° )</sup> سورة الحديد، الآيتان: ٧ - ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجرات، الآية: ١٥.

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ ، أَوْ بِضْعٌ وَسِتُونَ شُعْبَةً ؛ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَىٰ عَنْ الطَّرِيقِ ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإِيمَانِ » ('').

وعَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

«الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وتَقِيمَ الصَّلاَةَ، وتَقُومَ رَمَضَانَ، وتَحُجَّ البَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلْيهِ سَبِيلاً».

<sup>(</sup>١) « رواه مسلم » في (كتاب الإيمان) باب: «بيان عدد شعب الإيمان».

قَالَ: صَدَقْتَ؛ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصِدَّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ؟ قَالَ:

« أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْبِرنِي عَن الإِحسَانِ؟ قَالَ:

« أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَراهُ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ » .

قَالَ: فَأَخْبِرنِي عَن السَّاعَةِ؟ قَالَ:

« مَا الْمَسْؤُولُ عَنْها بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ » .

قَالَ: فَأَخْبِرنِي عَنْ أَمَارَاتِها؟ قَالَ:

«أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَىٰ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ؛ يَتَطَاوِلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ». ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًا، ثُمَّ قَالَ:

« يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ » قُلْتُ: الله ُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: « فَإِنَّهُ جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ » (١).

<sup>(</sup>١) « رواه مسلم » في (كتاب الإيمان) باب: «بيان الإيمان والإسلام والإحسان ».

فمثل الإسلام من الإيمان؛ كمثل الشهادتين إحداهما من الأُخرى؛ فالشَّهادة للرِّسول عَيْنِ الرِّسالة غير الشَّهادة لله بالرِّسالة غير الشَّهادة لله بالوحدانيَّة والعبادة، ومثلُ لفظ الفقير إذا أُطلق دخلَ فيه المسكين، وإذا أُطلق لفظ المسكين تناول الفقير، وإذا قُرن بينهما؛ فأحدُهما غير الآخر.

كذلك الإسلام والإيمان؛ إذ لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، ولا يَخلو المسلم من إيمان به يصحُ إسلامه، ولا يَخلو المسلم من إيمان به يصحُ إسلامه، ولا يَخلو المؤمنُ من إسلام به يُحقِّق إيمانه.

وبهذا التفصيل يحصل الجمعُ بين الأدلَّة، وهذا هو القولُ الوسط، وبه تجتمع النصوص الشرعيَّة.

ويمكن القول إِنَّ الخلاف بين السَّلف في هذه المسألة خلاف لفظي يسير؛ لأَنَّ الجميع متَّفقون علىٰ أَنَّ العمل يدخل في مسمَّىٰ الإيمان، وأَنَّ الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنَّهم لا يُخرجون أهل المعاصي من الإيمان إلىٰ الكُفر؛ وإذا أخرجوهم من الإيمان إلىٰ الكُفر؛ وإذا أخرجوهم من الإيمان إلىٰ الكُفر؛ عهم شيءٌ من الإيمان إلىٰ الكِفر، عهم شيءٌ من الإيمان بل يبقىٰ معهم أصل الإيمان.

قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله:

( ولو قدر أَنَّ الإِسلامَ يَستلزم الإِيمان الواجب، فغاية ما يُقال: إِنَّهما متلازمان؛ فكلُّ مسلم مؤمن، وكلُّ مؤمن مسلم.

وهذا صحيح إِذا أُريدَ أَنَّ كلَّ مسلم يدخلُ الجنَّةَ معهُ الإيمان الواجب، وهو متفقٌ عليه؛ إِذا أُريدَ أَنَّ كُلَّ مسلم يُثاب على عبادته؛ فلا بُدَّ أَن يكون معه أصلُ الإيمان فما من مسلم إلاَّ وهو مؤمن، وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النَّبِيُّ عَيَالِيَّ عَمَّن لا يُحبُّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسه، وعمَّن يفعلُ الكبائر، وعن الأعراب وغيرهم.

فإذا قيلَ: إِنَّ الإِسلامَ والإِيمانَ التَّامِ متلازمان، لم يلزم أَن يكونَ أَحدُهما هو الآخر؛ كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روحٌ إلاَّ مع البدن، ولا يوجد بدنٌ حيٌ إِلاَّ مع الروح، وليس أحدهما الآخر؛ فالإيمانُ كروح، فإنَّه قائمٌ بالروح ومتَّصلٌ بالبدن.

والإسلامُ كالبدن، ولا يكون البدن حيًّا إِلاَّ مع الروح، بمعنى والإسلامُ كالبدن، ولا يكون البدن حيًّا إلاَّ مع الروح، بمعنى أخدهما هو مُسمَّى الآخر، وإسلام النها الله الله من المنافقين كبدن الميت، جسد بلا روح، فما من بدن عيًّ إلاَّ وفيه

.

روح...؛ فكلُّ مَن خشعَ قلبهُ، خشعت جوارحهُ، ولا ينعكس، ولهذا قيل: إِيَّاكم وخشوع النفاق، وهو أن يكون الجسد خاشعًا، والقلب ليس بخاشع؛ فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وليس إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائمًا بحقائقها)(١).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» ج۷، ص۲۲۳

## التلازم الظاهر بالباطن

إِنَّ ظاهر العبد – عند أهل السُّنَة والجماعة – هو الوجه الآخر لقلبه وباطنه، وأنَّه انعكاس مباشر له لا يتخلف عنه ولا يغايره، وإذا كان الباطن صالحًا كان الظاهر كذلك، وإذا كان الباطن فاسدًا كان الظاهر كذلك أين الإيمان أصله في فاسدًا كان الظاهر كذلك فاسدًا بحسبه؛ لأنَّ الإيمان أصله في القلب، وهو:

- قول القلب من المعرفة والعلم والتَّصديق.
- عمل القلب من الإذعان والانقياد والاستسلام.

ولكن من لوازم هذا الإيمان - إذا تحقق في القلب - تحقيقها في الظاهر، فالظاهر لا يتخلف عن الباطن ولا يُضادُّه؛ لأَنَّه ترجمان الباطن، ومرتبط به ارتباطًا وثيقًا.

فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيمًا إِلاَّ الستقامة الباطن، وكذلك العكس.

والإيمان المطلوب شرعًا هو الإيمان الظاهر والباطن، وتلازم عمل القلب بعمل الجوارح؛ لانَّهُ لا يَصحُ إيمان العبد بواحدة دون الأخرى؛ فمَن زعم وجود العمل في قلبه دون جوارحه؛ لا يثبت له اسم الإيمان؛ لأنَّ الأعمال والأقوال الظاهرة من لوازم الإيمان التي لا تنفك عنه، قال الله تبارك وتعالى:

﴿ لا تَجدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مَنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا رَضِيَ اللّهُ وَيُدْخِلُهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْمُفْلُحُونَ ﴾ (١) .

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُولِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ (٢٠).

وقال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ ﴿ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتُوكَلُونَ ﴿ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ ﴿ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ ﴿ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللّهُ وَالْمُؤْمِنِهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَكُلُونَ اللّهَ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ إِنْ إِنّهُ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَكُلُونَ اللّهُ وَاللّهُ إِنْ إِنّهُ إِنّهُ إِنّهُ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَكُلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللل

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية: ٨١.

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴿ ثُلُكُ أُولُئِكَ هُمُ اللَّهُ وَمَغْفُرةٌ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ أوْلئِكَ هُمُ الْمُؤْمنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفُرةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (١) .

وقال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : « لاَ يَسْتَقيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّىٰ يَسْتَقيمَ قَلْبُهُ ، وَلاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ رَجُلٌ لاَ وَلاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ رَجُلٌ لاَ وَلاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ رَجُلٌ لاَ يَامُنُ جَارُه بوائِقهُ » (٢).

وقال عَلَيْ : « أَلا وَإِنَّ فِي الجَسكِ مُضْغَةً : إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسكُ مُضْغَةً ؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسكُ كُلُّهُ ؛ أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ » ( " ) . الجَسكُ كُلُّهُ ؛ أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ » ( " ) .

قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في شرح هذا الحديث: (فبيَّن أَنَّ صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد؛ فإذا كان الجسد غير صالح، دلَّ علىٰ أَنَّ القلب عير صالح، والقلب المؤمن صالح؛ فعلم أَنَّ مَن يتكلم بالإيمان، ولا يعمل به، لا يكون قلبه مؤمنًا، حتىٰ أَنَّ المكره إذا كان في إظهار الإيمان؛ فلا بُدَّ أَن يظهر علىٰ يتكلم مع نفسه، وفي السر مع من يأمن إليه، ولا بُدَّ أَن يظهر علىٰ صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ كما قال عثمان. وأمَّا إذا لم يظهر

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآيات: ٢ -- ٤.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «المسند» مسند أنس بن مالك؛ ج٣، ص١٩٨ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: ج٦، ص١٨٢).

<sup>(</sup> ٣ ) « رواد البخاري » في ( كتاب الإيمان ) باب : « فضل مَن استبرأ لدينه » .

أثر ذلك لا بقوله، ولا بفعله قط؛ فإِنَّه يدلُّ علىٰ أَنَّه ليس في القلب إيمان، وذلكَ أَنَّ الجسدَ تابع للقلب؛ فلا يستقر شيء في القلب إلاَّ ظهر موجَبه ومقتضاه علىٰ البدن، ولو بوجه من الوجوه)(۱).

وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله – في شرحه لهذا الحديث أيضًا:

(إِنَّ صلاح حركاتِ العبدِ بجوارِحه، واجتنابه للمحرَّمات واتِّقاءه للشُّبهات بحسب صلاح حركة ِ قلبِه.

فإن كانَ قلبُه سليمًا، ليس فيه إِلاَّ محبَّة الله، ومحبَّة ما يُحبه الله، وخشية الله، وخشية الوقوع فيما يكرهه؛ صلحت حركاتُ الجوارح كلُها، ونشأ عن ذلك اجتنابُ المحرَّماتِ كلِّها، وتوقي الشبهات حذرًا منَ الوقوع في المحرَّمات.

وإِن كانَ القلبُ فاسدًا، قد استولىٰ عليه اتّباعُ هواه، وطلب ما يحبُّه، ولو كرهه الله، فسدت حركاتُ الجوارح كلُها، وانبعثت إلىٰ كلِّ المعاصي والمشتبهات بحسب اتّباع هوىٰ القلب.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» ج١١، ص١٢١.

ولهذا يقال: القلبُ مَلِكُ الأعضاء، وبقيَّةُ الأعضاء جنودُه، وهم مع هذا جنودٌ طائعون له، مبعثون في طاعته، وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء من ذلك؛ فإن كان الملكُ صالحًا كانت هذه الجنود صالحةً، وإن كان فاسدًا كانت جنودُه بهذه المثابَةِ فاسدةً، ولا ينفع عند الله إلا القلبُ السليم...

فإِنَّ أعمالَ الجوارحِ لا تستقيمُ إِلاَّ باستقامة القلب، ومعنىٰ استقامة القلب أن يكونَ ممتلئًا من محبَّةِ الله، ومحبَّةِ طاعته، وكراهية معصيته... وحركاتُ الجسدِ تابعةٌ لحركةِ القلب وإرادته، فإن كانت حركتُه وإرادتُه لله وحدَهُ؛ فقد صَلَحَ وصَلَحَتْ حركاتُ الجسدِ كلّه، وإن كانت حركةُ القلب وإرادته لغير الله تعالىٰ، فسد كلّه، وإن كانت حركةُ القلب وإرادته لغير الله تعالىٰ، فسد حركاتُ الجسد بحسب فسادِ حركة القلب...

ومعنى هذا أَنَّ حركات القلب والجوارح إِذَا كانت كلُّها لله ؛ فقد كَمُلَ إِيمَانُ العبد بذلك ظاهرًا وباطنًا ، ويلزمُ من صلاح حركات القلب صلاح الجوارح ؛ فإذا كان القلب صالحًا ليس فيه إلاَّ إِرادة الله ، وإرادة ما يريده لم تنبعث الجوارح إلاَّ فيما يُريده الله )(١).

<sup>(</sup>١) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب؛ ج١، ص٢١٠ في شرح الحديث السادس من الأربعين النووية. تحقيق شعيب الأرناؤوط.

## وقال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله:

(فأصلُ الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتَّصديق والحبّ والانقياد، وما كان في القلب، فلا بُدَّ أَن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دلَّ على عدمه أو ضعفه، ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي التَّصديق لما في القلب، ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح؛ كما قال أبو هريرة رضي الله عنه إنَّ القلب ملكُ، والأعضاء جنوده؛ فإن طاب الملك، طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده) (۱).

وقال أيضًا: (فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أنَّ مَن قال من الفقهاء إِنَّه إِذَا أقرَّ بالواجب وامتنع عن الفعل لا يُقتل، أو يُقتل مع إسلامه؛ فإنَّه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامَّة لا يكون بها شيء من الفعل، ولهذا كان الممتنعون من قتل

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» ج٧، ص٤٤٦.

هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، وأنَّ الأعمال ليست من الإيمان، وقد تقدم أنَّ جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأنَّ إيمان القلب التَّام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع؛ سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان، أو جزء من الإيمان) ('').

وقال في موضع آخر: (وهنا أصول تنازع النّاس فيها: منها أنّ القلب هل يقوم به تصديق، أو تكذيب، ولا يظهر قط منه شيء على اللّسان والجوارح، وإنّما يظهر نقيضه من غير خوف؟ فالذي على اللّساف والأئمّة وجمهور النّاس؛ أنّه لا بُدّ من ظهور موجَب ذلك على الجوارح، فمن قال: إنّه يصدق الرّسول ويحبّه ويعظمه بقلبه، ولم يتكلم قط بالإسلام، ولا فعل شيئًا من واجباته بلا خوف؛ فهذا لا يكون مؤمنًا في الباطن، وإنّما هو كافر) (٢٠).

وقال كذلك: (وقد تبيَّنَ أَنَّ الدِّينَ لا بُدَّ فيه من قول وعمل، وأنَّه يمتنع أن يكون الرَّجلُ مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤدِّ واجبًا ظاهرًا، ولا صلاةً ولا زكاةً ولا صيامًا، ولا غير ذلك من الوجبات، لا لأَجل أنَّ الله أوجبها؛ مثل أن يؤدي الأَمانة، أو يصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه؛ من غير

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» ج۷، ص١٦٦.

۲) «مجموع الفتاوئ» ج۱۲، ص۲۱.

إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكُفر؛ فإِنَّ المشركينَ، وأَهل الكتاب يرون وجوب هذه الأُمور، فلا يكون الرَّجُلُ مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمَّد عَيْسَةً )(١).

وقال – أيضًا – رحمه الله: (إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة؛ كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان؛ فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة؛ بل يلزم من وجود هذا كاملاً، وجود هذا كاملاً؛ كما يلزم من نقص هذا، نقص هذا؛ إذ تقديرُ إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل، كتقدير موجب تام بلا موجبه، وعلَّة تامَّة بلا معلولها، وهذا ممتنع) (٢).

وقال الإِمام الحافظ ابن القيِّم رحمه الله:

(وها هنا أصلٌ آخر: وهو أنَّ حقيقة الإيمانِ مركبةٌ من قول وعمل. والقول قسمان: قولُ القلب، وهو الاعتقاد. وقولُ اللّسان، وهو التكلمُ بكلمة الإسلام. والعملُ قسمان: عملُ اللّسان، وهو نيَّته وإخلاصه. وعملُ الجوارح.

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» ج۷، ص۱۲۲.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوی» ج۷، ص۱۸ .

فإذا زالت هذه الأربعة، زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب، لم ينفع بقية الأجزاء؛ فإِنَّ تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة.

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنَّنَة؛ فأهل السنُّنَة مجمعون على زوال الإيمان، وأنَّه لا ينفع التَّصديق مع انتفاء عمل القلب، وهو محبته وانقياده؛ كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه، واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرَّسول؛ بل ويقرون به سرًا وجهرًا، ويقولون: ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه، ولا نؤمن به.

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب؛ فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التّصديق الجازم – كما تقدم تقريره – فإنّه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح، إذ لو أطاع القلب وانقاد؛ أطاعت الجوارح وانقادت، وهو ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التّصديق المستلزم للطاعة، وهو حقيقة الإيمان.

فإِنَّ الإِيمان ليس مجرد التَّصديق - كما تقدم بيانه - وإِنَّما هو التَّصديقُ المستلزم للطاعة والانقياد، وهكذا الهدئ ليس هو مجرد

معرفة الحقّ وتبينه؛ بلْ هو معرفته المستلزمة لاتباعه، والعمل بموجَبه، وإن سُمِّيَ الأُول هدى؛ فليس هو الهدى التَّام المستلزم للاهتداء؛ كما أَنَّ اعتقاد التَّصديق، وإِن سُمِّيَ تصديقًا؛ فليس هو التَّصديق المستلزم للإيمان، فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته)(١).

وقال العلاُّمة المحقِّق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله:

(ومن هنا جُعلت الأعمال الظاهرة في الشّرع دليلاً على ما في الباطن؛ فإن كان الظاهر مُنْخَرمًا؛ حُكِمَ على الباطن بذلك، أو مستقيمًا؛ حُكِمَ على الباطن بذلك أيضًا، وهو أصل عامٌ في الفقه وسائر الأحكام العاديات والتجريبيَّات؛ بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدًّا، والأدلَّةُ على صحته كثيرة جدًّا، وكفى بذلك عمدة أنَّه الحاكم بإيمان المؤمن، وكُفر الكافر، وطاعة المطيع، وعصيانِ العاصي، وعدالة العدل، وجرحة المجرِّح، وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق، إلى غير ذلك من الأمور؛ بل هو كُليَّةُ التشريع، وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلاميَّة الخاصَة والعامَّة) (١٠).

<sup>(</sup>١) «كتاب الصُّلاة وحكم تاركها»: ص٤ ٥ تحقيق تيسير زعيتر.

<sup>(</sup>٢) «الموافقات» للشاطبي: ج١، ص ٣٦٧ تحقيق مشهور حسن السلمان.

## الستنناء في الإيمان

أَهلُ السُّنَّة والجماعة: يَرونَ جواز الاستثناء في الإِيمان في أَحوال، وذهب إِلى هذا جمهور أَئمَّتهم من السَّلف والخلف.

أي: قولُ الإنسان عن نفسه إذا سُئِلَ هل (أنتَ مؤمن؟) فيقول بإجابة ليس فيها ما يُوهِمُ الجزم والقطع بكمال الإيمان:

( أَنَا مُؤَمِنٌ إِن شَاءَ الله ) أَو ( أَرجو . . . ) أَو نَحُو ذلك .

لأَنَّ الذي يقول: إِنَّ الإِيمان قولٌ وعمل، يزيدُ وينقص؛ ينبغي عليه إِذا قال (أنا مؤمن) أن يستثني؛ لأنَّه لا يستطيع أن ينبغي عليه إِذا قال (أنا مؤمن) أن يستثني؛ لأنَّه لا يستطيع أن يَجزم بأنَّ معه كمال الإِيمان، وإِن جزم! فقد زكَّىٰ نفسه؛ لأَنَّ الإِيمان شاملٌ للاعتقادات والأقوال والأعمال.

وأهلُ السُّنَّة والجماعة: يرونَ الاستثناءَ في الإِيمان؛ لشدَّة خوفهم من الله تعالى، وإِثباتًا لأقداره، ونفيًا لتزكية أنفسهم، لا شكًّا فيما يجب عليهم الإِيمان به، ولكن خوفًا أن لا يكونوا قاموا بحقائقه، ورجاءً أن يأتوا بواجباته وكمالاته.

ويمنعون الاستثناء إذا كان على وجهِ الشَّكِّ في الإيمان؛ لأَنَّ

الشك في ذلك كُفرٌ؛ بل يقصدون من ذلك: نفي الشَّك في إلشال في إيمانهم من جهة أخرى.

- لإِنَّ الإِيمانَ النافعَ هو المتقبَّل عند الله تعالىٰ، إِذ أَنَّ مَن قام بالعمل الصَّالح وأتىٰ به، لا يدري هل يُقبَل منه عمله أم لا؟ فالاستثناء هنا معناه عدم العلم بالعاقبة.
- فأهلُ السُّنَة والجماعة لا يجزمون لأنفسهم بالإيمان المطلق؛ لأنَّ الإيمان يشمل فعل جويع الطاعات، وترك جميع المنهيات، ولن يستطيع أحدٌ أن يدَّعي لنفسه أنَّه جاء بذلك كلِّه على التمام والكمال، وإن قال؛ فقد شهد لنفسه بأنَّه من الأبرار المتَّقين، وأولياء الله الصَّالحين! وضمن لنفسه دخول الجنَّة ابتداءً، وهذا من التألي على الله تعالى والعياذ بالله ولا يقولها مسلمٌ عاقل.
- وهم بعيدون عن تزكية أنفسهم، ولا أعظم للنفس تزكية وراء الشهادة لها بالإيمان الشامل لكل شعبه.
- الاستثناء عندهم في الأَمور المتيقِّنة غير المشكوك فيها؛ فما كان مقطوعًا به؛ فلا يجوز الاستثناء.
- ومن حكمتهم وتأدُّبهم مع الله ِ حلَّ وعلا \_ يُعلِّقون الأُمورَ كلُّها بمشيئته سبحانه وتعالىٰ.

• وهم يفضلون الاستثناء ولم يوجبوه؛ لما في تركه من الإيهام بتزكية النفس، والشهادة لها بالكمال.

ويكرهون تركه ولم يُحرِّموه؛ وأجازوه على معنى الدُّخول في الإيمان، لا على كماله؛ فهم يجوِّزون الأمرين لعدم ورود الدليل على التحريم، أو الوجوب، والله أعلم.

• وهم يرونَ أَنَّ السؤالَ: (هل أنت مؤمن) بدعةٌ أحدثها أهلُ البدع من المرجئة؛ ليحتجُّوا بها على قولهم في الإيمان: إِنَّه التَّصديق، وإِنَّ العملَ ليس من الإيمان؛ خلافًا لعقيدة السلف الصَّالح.

والأَدلَّة على جواز الاستثناء كثيرةٌ في الكتاب، والسُّنَّة، وآثار السَّلف الصَّالح، وأقوال الأَئمَّة والعلماء، منها:

قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً ﴿ آَنَ عَداً ﴿ آَنَ عَداً ﴿ آَنَ عَداً اللهُ ﴾ (١). إلاَّ أَنْ يَشَاءَ الله ﴾ (١).

وقوله: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنينَ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآيتان: ٢٤، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح، الآية: ٢٧.

وقوله: ﴿ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بَمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ (().
وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ
رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (().

وكان النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُون، اللَّهُ مَا تُفِعْرْ لاَهُلِ بَقِيعِ الغَرْقَدِ»(").

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

( مَنْ شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ ؛ فَلْيَشْهَدَ أَنَّهُ في الجنَّةِ ) ( \* ) .

وقال رجلٌ عند ابن مسعود رضي الله عنه: (أَنَا مؤمن). فقال ابن مسعود: (أَفَانَت من أَهل الجنَّة؟) فقال: (أَرجو). فقال ابن مسعود: (أَفلا وكَلْتَ الأُولَىٰ كَمَا وكَلْتَ الأُخرىٰ؟) (°).

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآية:٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) «رواه مسلم» في (كتاب الجنائز) باب: «ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأَهلها».

<sup>(</sup>٤) «شرح أُصول اعتقاد أهل السُنة » اللالكائي: ٥ / ١٠٤٨ ( ١٧٧٩) و « كتاب الإيمان » ابن أبي شيبة: ص ٤ ٤ ( ١٣٨) و « السُنَّة » عبد الله بن الإمام أحمد: ١ / ٣٢٢ ( ٢٥٦) ( ٥) « كتاب الإيمان » الإِمام أو عبيد القاسم: ص ٢٠ ( ٩) .

وقال الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله:

(أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول، ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل؛ فيعجبني أن نستثني في الإيمان، نقول: أنا مؤمن إن شاء الله)(().

وقال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو - يعني الأوزاعي - ومالك بن أنس، وسعيد بن عبد العزيز؛ لا ينكرون أن يقول: أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن أقول: (أنا مؤمن إن شاء الله)(٢).

وقال الإمام يحيى بن سعيد القطان رحمه الله:

( مَا أَدْرَكَتُ أَحَدًا من أَصْحَابِنا ولا بلغنا إِلاَّ على الاستثناء) ( ").

وعن جرير بن عبد الحميد قال: سمعت منصور بن المعتمر، والمغيرة بن مقسم، والأعمش، وليث بن أبي سليم، وعمارة بن القعقاع، وابن شبرمة، والعلاء بن المسيّب، وإسماعيل بن أبي خالد، وعطاء بن السائب، وحمزة بن حبيب الزيات، ويزيد بن أبي زياد، وسفيان الثّوري، وابن المبارك، ومَن أدركت:

<sup>(</sup>١) «السُّنَّة» الإمام الخلال: ٢، ٠٠٠ (١٠٥١) .

<sup>(</sup> ٢ ) «السُّنَّة » عبد الله بن الإمام أحمد: ١ / ٣٤٧ ( ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٣) «السنة» الخلال: ٣/ ٥٩٥ (٣٥٠١).

(يَسْتَثْنُونَ في الإِيمانِ، ويَعيبُونَ عَلَىٰ مَنْ لا يَسْتَثْنِي) ('). وقال الإِمام البيهقي رحمه الله:

( وقد رَوَيْنا هذا – يعني الاستثناء – عن جماعة من الصَّحابة و التَّابعينَ و السَّلفِ الصَّالح رضي الله عنهم أجمعين) ( ``).

وسُئلَ الإِمام أحمد بن حنبل عن الإِيمان؟ فقال: ( قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّة ) قيل له: فإذا قال الرجل: مؤمن أنت؟ قال: ( هَذه بِدْعَة ) قيل له: فما يُرَدُّ عليه؟ قال: ( يقول: مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ الله ؛ إلاَّ أَن يَسْتَثْنيَ في هذا الموضع ) (٣).

وقال الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله:

(سُؤالُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ: أَمؤمنٌ أَنتَ؟ بدعة ) (١٠).

وقال الإِمام سفيان بن عيينة رحمه الله:

(إِذَا سُئِلَ: أَمُؤُمنٌ أَنت؟ إِن شَاءَ لَم يُجبه، أَو يقول: سُؤالكَ إِيَّايَ بِدعةٌ، ولا أَشُكُ في إِيماني، ولا يعنِّف مَن قال: إِنَّ سُؤالكَ إِيَّايَ بِدعةٌ، ولا أَشُكُ في إِيماني، ولا يعنِّف مَن قال: إِنَّ

<sup>(</sup>١) «شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنة » اللالكائي: ٥ / ٥٠٠ (٥١٧٥).

<sup>(</sup>٢) «شعب الإيمان» البيهقى: ١ / ٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) «شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنة» اللالكائي: ٥ / ١٠٥٧ ( ١٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) «الإِبانة» ابن بطة: ٢ / ٨٨٠ (١٢١٢).

الإيمانَ يَنقصُ، أو قال: مؤمنٌ إِن شاءَ الله، وليس يُكره وليس بداخل في الشَّك) (''.

وقال الإِمامُ الآجري رحمه الله:

ر من صِفَةِ أَهلِ الحقِّ ثَمَّن ذكرنا من أَهل العلم: الاستثناءُ في الإِيمان ، لا على جهة الشَّكِّ - نعوذ بالله من الشَّكِّ في الإِيمان - ولكن خوف التَّزكية لأَنفُسهم من الاستكمال للإِيمان ، لا يدري أَهو ثَمَن يَستحِقُّ حقيقة الإِيمان أَم لا؟...

هذا طريقُ الصّحابة والتّابعين بهم بإحسان، عندهم أنّ الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتّصديق في القلب، وإنّما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان، والنّاس عندهم على الظّاهر مؤمنون، به يتوارثون، به يتناكحون، به تجري أحكامُ ملّة الإسلام، ولكنّ الاستثناء منهم على حسب ما بيّنًاهُ لك، وبيّنهُ العلماءُ من قبلنا، رُوي في هذا سنن كثيرة، وآثارٌ تدلّ على ما قلنا) (۱).

<sup>(</sup>١) «الإِبانة» ابن بطة: ٢ / ٨٨١ (١٢١٣).

<sup>(</sup>٢) «كتاب الشريعة» الآجري: ٢ / ٦٥٦ (باب ذكر الاستثاء من الإيمان من غير شك فيه).

وقال شيخُ الإِسلام ابن تيميَّة رحمه الله:

(إِنَّ الإِيمَانَ المطلقَ؛ يَتضمَّن فعل ما أَمرَ اللهُ به عبده كُله، وترك المحرمات كلَّها؛ فإذا قال الرجلُ: أنا مؤمنٌ بهذا الاعتبارِ فقد شَهدَ لنفسه بأَنَّه من الأَبرار المتَّقين القائمين بفعل جميع ما أُمروا به، وترك كلِّ ما نُهوا عنه؛ فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، وشهادته لنفسه بما لا يَعلمُ، ولو كانت هذه الشهادةُ صَحيحةً؛ لكان ينبغي له أَن يَشهدَ لنفسه بالجنَّة إِن مات علىٰ هذه الحال، ولا أحد يَشهدُ لنفسه بالجنَّة؛ فشهادتُه لنفسه بالإيمان؛ كشهادَتِه لنفسه بالجنَّة إِذا مات علىٰ هذه الحال، وهذا مأخذُ عامَّةِ السَّلفِ الذين كانوا يَستثنون، وإِن جَوَّزوا تركَ الاستثناء بمعنىٰ آخر)(۱).

وقال: (والمأثورُ عن الصَّحابة، وأَئمَّة التَّابعين، وجمهور السَّلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السَّنَّة: أَنَّ الإِيمانَ قولٌ وعملٌ؛ يزيدُ ويَنقص، يَزيدُ بالطَّاعة، ويَنقص بالمعصية، وأَنَّه يجوزُ الاستثناء فيه) (٢).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» ج۷، ص ۲۶۶.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي» ج۷، ص ٥٠٥.

## الاستثناء في الإسلام

أي: قول الإنسان (أنا مسلمٌ إن شاء الله).

فجمهورٌ أهل السُّنَّة والجماعة؛ لا يَرونَ الاستثناءَ في الإِسلام كما يرونه في الإِيمان؛ لأنَّ الإِسلامَ غيرُ الإِيمانِ كما علمنا سابقًا.

فالإيمانُ درجاتٌ، والنَّاسُ فيه طبقاتٌ: منهم المحسن، ومنهم المؤمن، ومنهم المطلم؛ فالإسلام هو أقلُّ هذه الدرجات، وليس وراءه إلاَّ الكُفر؛ فمَن لم يكن مسلمًا كان كافرًا، وأمَّا مَن لم يكن مؤمنًا فقد يكون مسلمًا ، لأنَّ مَن نَطقَ بالشهادتين أصبحَ مسلمًا، وتميَّزَ عن غيره من الكُفَّار، فتجري عليه أحكامُ الإسلام.

فقد دَلَّت النصوص الشرعيَّة علىٰ جواز القول: (أَنا مسلم) بدون استثناء؛ كما في قول الله تعالىٰ:

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا

<sup>(</sup>١) سورة فصلت، الآية: ٣٣.

أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلْتَكُم مِّن أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ('').

وقال شيخُ الإِسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - عن هذه الآية:

(وهذه الآيةُ ممَّا احتجَّ بها أحمد بن حنبل وغيره علىٰ أنَّه يُستثنىٰ في الإِيمان دون الإِسلام، وأنَّ أصحابَ الكبائر يخرجون من الإِيمان إِلىٰ الإِسلام. قال الميموني: سألتُ أحمد بن حنبل عن رأيه في أنا مؤمنٌ إِن شاءَ الله؟ فقال: أقول: مؤمنٌ إِن شاءَ الله، وأقول: مسلمٌ ولا أستثني. قال: قلتُ لأحمد: تُفرِّقُ بين الإِسلام والإِيمان؟ فقال لي: نعم. فقلت له: بأيِّ شيءٍ تحتج؟ قال لي: ﴿ قَالَتِ فَقَالُ لَي: ﴿ قَالَتِ مُنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ (٢)(\*).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ١٤. (٢) «مجموع الفتاويٰ» ج٧، ص ٢٥٣.

<sup>(\*)</sup> تنبية لمسألة: «هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟» تفرعت هذه المسألة من مسألة خلق القرآن التي ابتدعها أهل البدع والأهواء. وأهل السننة والجماعة: اتفقوا على أنَ القرآن كلام الله تعالى؛ منزل غير مخلوق، والله - سبحانه - لم يزل متكلمًا إذا شاء، وكلامه لا نهاية له؛ وهم بهذا أثبتُوا ما أثبته الكتاب والسننة، ومَن اتبع الوحيين فقد أصاب؛ فعليها إن كان المراد من الإيمان شيئًا من صفات الله تعالى وكلامه، كقول «لا إله إلا الله» فهو غير مخلوق. وإن كان المراد منه شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم؛ فالعباد كلهم مخلوقون، وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة. للبسط في هذا الموضوع انظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ج٦، ص٣١٣ وما بعدها. ج٧، ص٢٥٢، ج٨، ص٢٥٢ . فقد فصلً فيه كعادته، رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين خيرًا.

# أركان الإيمان

كنځ كالمالكة الجالكة



## أركان الإيمان

إِنَّ معتقدَ أَهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في أُصولِ الإِيمان؛ يتلخَّصُ في التَّصديق بأَركانه الستَّة، كما أخبرَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ في حديث جبريلَ - عليه السَّلام - لمَّا جاء يسألُه عن الإِيمان؛ فقال عَلَيْكَ :

« أَنْ تُؤْمَنَ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِرِ، وَأَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّ

فالإيمانُ يقوم على هذه الأركانِ الستَّة؛ إذا سقط منها ركنٌ لم يكن الإنسانُ مؤمنًا البتَّة؛ لأنَّه فَقَدَ ركنًا من أركانِ الإيمان؛ فالإيمانُ لا يقوم إلاَّ علىٰ أركانِه تامَّة، كما لا يقومُ البنيانُ إلاَّ علىٰ أركانِه تامَّة، كما لا يقومُ البنيانُ إلاَّ علىٰ أركانِه مكتملة.

لذا لا يتمُّ. الإيمانُ إِلاَّ بأركانه الستَّة جميعًا على الوجهِ الصحيحِ الذي دلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّة، ومَن جحد شيئاً منها فليس بمؤمن، وإن ادَّعي الإيمان، وقامَ ببعضِ أركان الإسلام.

<sup>(</sup>١) «رواه البخاري» في (كتاب الإيمان) باب: «سؤال جبريل النبي عَلَيْكُ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة». و«رواه مسلم» في (كتاب الجنائز) باب: «بيان الإيمان والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى».

#### (( ))

## الإيمان بالله

الإيمانُ بالله سبحانه وتعالىٰ: هو التَّصديقُ الجازمُ بوجود الله وربوبيته – جلَّ وعلا – واتِّصافه بكلِّ صفاتِ الكمال، ونعوت الجلال، واستِحقاقه وحده العبادة، واطمئنان القلبِ بذلك اطمئنانًا تُرىٰ آثارُه في سلوكِ الإنسان، والتزامه بأوامرِ الله تعالىٰ، واجتناب نواهيه، وهو أساسُ العقيدةِ الإسلاميَّةِ ولُبُّها؛ فهو الأصل، وكلُّ أركانِ العقيدةِ مضافةٌ إليه، وتابعةٌ له.

فالإيمانُ بالله تعالىٰ يَتضمَّنُ الإيمان بوحدانيته، واستحقاقه للعبادة؛ لأَنَّ وجوده – جلَّ وعلا – لا شَكَّ فيه ولا ريبَ، وقد دلَّ علىٰ وجودهِ سبحانه وتعالىٰ:

### الفطرة ، والعقل ، والشَّرع ، والحِسُّ .

ومن الإيمان بالله تعالى الإيمان بوحدانيَّته وألوهيَّتِه وأسمائِه وصفاتِه، وذلك بالإقرار بأنواع التَّوحيد الثلاثة، واعتقادها، والعمل بها، وهذه الأنواع هي: (توحيد الربوبيَّة)، (توحيد الألوهيَّة)، (توحيد الألوهيَّة)، (توحيد الألوهيَّة)، (توحيد الألوهيَّة)، (توحيد الأسماءِ والصِّفات).

#### ١ ــ توحيدُ الربوبيَّة (\* ):

معناهُ الاعتقادُ الجازمُ والإِقرارُ التَّام؛ بأنَّ الله تعالىٰ وَحْدَهُ رَبُّ كلِّ شيءٍ ومليكه، لا شريك له، وهو الخالقُ وحدَه، وهو مدبِّر العالم والمتصرِّفُ فيه والقادر عليه، وأنَّه خالقُ العباد، ورازقهم، ومحييهم، ومميتهم، ولا معقبَّ لحُكمِه، والإِيمانُ بقضاء الله وقدره، وبوحدانيَّته في ذاته، وخلاصتهُ «توحيدُ الله تعالىٰ بأفعاله».

وقد قامت الأَدلَّة الشرعيَّة على وجوب الإِيمان بربوبيَّة الله تعالىٰ؛ كقوله: ﴿ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالمينَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ أَلاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ (٢).

وقوله: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْصِ جَميعاً ﴾ (٢).

وقوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ (١٠).

وهذا النوعُ من التوحيدِ أُقرَّ به كفَّار قريش، وأكثرُ أصحابِ

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآية: ١. (٢) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٩. (٤) سورة الذاريات، الآية: ٥٨.

<sup>( \* ) &</sup>quot;الربوبيَّة » : (نسبة لاسم الله جلَّ علا : "الرَّب » ولها عدد معان في اللغة منها : المُربِّي ، المالك ، السَّيِّد ، المُدبِّر ، الوالي ، المنعم ، المتمم ، القيِّم . ولا يُقال الرَّبُ - بالأَلف واللام - لغير الله تعالىٰ إِلاَّ بالإضافة ، فيقال : رب كذا . . ) انظر "لسان العرب » ج ١ ، ص ٣٩٩ . و " تاج العروس » ج ٢ ، ص ٤ .

الملل والدِّيانات؛ فكلُّهم يعتقدونَ أَنَّ خالقَ العالم هو الله وحدَه، قال الله – تبارك وتعالى – عنهم:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله ﴾ (١).

وذلكَ لأنَّ قلوبَ العبادِ مفطورةٌ على الإِقرارِ بربوبيته - جلَّ وعلى الإِقرارِ بربوبيته - جلَّ وعلا - لذا؛ فلا يُصبِّحُ مُعْتَقِدُه مُوَحِّداً؛ حتى يلتزمَ بالنوعِ الثاني من أنواع التوحيد، وهو:

#### ٢ ـ توحيدُ الألوهيَّة (\*):

هو إفرادُ اللهِ تعالى بالعبادة، ويسمَّىٰ توحيدَ العبادة، ومعناهُ الاعتقاد الجازم؛ بأنَّ الله وسبحانه وتعالىٰ - هو الإِلهُ الحقُّ ولا إِلهَ غيره، وكلُّ معبود سواهُ باطل، وإفرادُه تعالىٰ بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وأن لا يُشرك به أحدٌ كائنًا مَن كان، ولا يُصرُفُ شيءٌ من العبادة لغيره تعالىٰ؛ كالصَّلاة، والصَّيام، والزَّكاة، والحجِّ، والدُّعاء، والاستعانة، والنَّذر، والذَّبح، والتوكُل، والخوف

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ٢٥.

<sup>( \* ) «</sup>الأُلوهيَّة »: (مشتقة من كلمة «إِله» بمعنىٰ المعبود المطاع، أي: المألوه، وهو شامل لكلِّ مَن يُعبد: الإِله الحق وهو الله تعالىٰ، والآلهة الباطلة التي تُعبد من دون الله، ولكن الإِله الحق يجب أن يكون خالقًا قادرًا رازقًا مُدبرًا، وعليه مقتدرًا؛ فمَن لم يكن كذلك فليس بإِله، وإِن عُبِدَ ظُلمًا، وسُمِّي إِلهًا) انظر «لسان العرب» ج١، ص٩٩٩.

والرَّجاء والحُب، والإِنابة، والخشية، والتذلل، وغيرها من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، وأن يُعْبَدَ اللهُ بالحُبِّ والخوف والرَّجاء جميعًا، وعبادتُه ببعضها دونَ بعض ضلال، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [].

وقال: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهًا آخَرَ لاَ بُرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّه لاَ يُفْلِحُ الكَافِرُونَ ﴾ (٢).

وتوحيدُ الأُلوهيَّة هو ما دعا إِليه جميع الرُّسل، وإِنكاره هو الذي أُوردَ الأُممَ السابقة موارد الهلاك.

وهو أُوَّلُ اللهِ ين وآخره وباطنه وظاهره، وهو أُوَّلُ دعوةِ الرُّسل وآخرها، وهو أُوَّلُ دعوةِ الرُّسل وآخرها، ولاَ جله أُرسلت الرُّسل، وأُنزلت الكُتب، وسُلَّت سُيوف الجهاد، وفُرِّقَ بين المؤمنين والكافرين، وبين أهلِ الجنَّةِ وأهلِ النَّار.

وهو معنى قوله تعالى : ﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ .

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلنَّا مِنْ قَبْلَكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاًّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلهَ إِلاًّ أَنا فَاعْبُدُون ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون، الآية: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٥.

ومَن كان ربَّا خالقًا، رازقًا، مالكًا، مُتصرِّفًا، مُحييًا، مُميتًا، مُوصوفًا بكلِّ صفاتِ الكمال، ومُنزَّهًا من كلِّ نقص، بيده كلُّ شيء؛ وَجَبَ أَن يكونَ إِلهًا واحدًا لا شريكَ له، ولا تُصرَف العبادةُ إِلاَّ له سبحانه، قال تعالىٰ:

### ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ (١).

فتوحيدُ الربوبيَّة متضمن توحيدِ الأُلوهيَّة؛ لأَنَّ المشركين لم يَعْبُدوا إِلهًا واحدًا، وإِنَّما عَبَدُوا آلهةً مُتَعَددة، وزعموا أَنَّها تقرِّبهم إلىٰ الله زُلفیٰ، وهم مع ذلك مُعترفون بأَنَّها لا تضرُّ ولا تَنفعُ؛ لذلك لم يجعلهم الله – سبحانه وتعالیٰ – مؤمنين رغم اعترافهم بتوحيد الربوبيَّة؛ بل جعلهم في عدادِ الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة.

ومن هنا يَختلفُ مُعْتَقَدُ أَهل السُنَّة والجماعة عن غيرهم في توحيد الألوهية؛ فهم لايعنون كما يعني البعض أَنَّ معناها: أَنَّه لا خالق ولا رازق إلاَّ الله فحسب؛ بل إِنَّ توحيد الألوهية عندهم لا يتحقَّقُ إلاَّ بوجود أصلين:

الأول: أن تُصرف جميع أنواع العبادة له – سبحانه – دون

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

ما سواه، ولا يُعْطَىٰ المخلوق شيئًا من حقوقِ الخالق وخصائصه.

أي: لا يُعبدُ إِلاَّ اللهُ تعالىٰ، ولا يُصلَّىٰ لغير الله، ولا يُسْجَدُ لغير الله، ولا يُنذر ولا يُذرر ولا يُذبحُ لغير الله، ولا يُتَوكَّلُ علىٰ غير الله، ولا يُستعانُ إِلاَّ به، ولا يُدعىٰ غيره تعالىٰ، إلىٰ غير ذلك من الأُمور التي هي من خصائص الله تعالىٰ، والتي لا يقدرُ عليها إِلاَّ الله.

وإِنَّ توحيدَ الأُلوهيَّة يقتضي إِفرادَ الله تعالى وحده بالعبادة.

والعبادة: تكون بقول القلب واللسان، وبعمل القلب والجوارح، قال تعالى:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ ومَمَاتِي للهِ رَبِّ العَالمِينَ ﴾ لاَ شَرِيكَ لهُ وَبِذَلكَ أُمِرْتُ وأَنَا أُوَّلُ المُسْلِمِين ﴾ (١).

وقال: ﴿ أَلا للهِ الدِّينُ الْحَالِصُ ﴾ (٢).

الثاني: أَنْ تكونَ العبادةُ موافقةً لما أمر اللهُ تعالىٰ به، وأمر رسوله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكِ .

■ فتوحيدُ الله – سبحانه – بالعبادة والخضوع والطَّاعة والحبَّة: هو تحقيقُ شهادة أن ﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله ﴾.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآيتان: ١٦٢ – ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٣.

■ ومتابعةُ رسول الله عَلَيْكَ والإِذعانُ لما أمر به، ونهى عنه، والإنقيادُ المطلق له عَلَيْكَ عنه، والانقيادُ المطلق له عَلَيْكِ : هو تحقيقُ أَنَّ ﴿ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ﴾ .

#### فمنهج أهل السُّنَّة والجماعة:

أَنَّهُم يَعبُدُونَ اللهَ تعالىٰ ولا يُشركون به شيئًا؛ فلا يَسألون إِلاَّ الله، ولا يَستغيثون إِلاَّ به سبحانه، ولا يَستغيثون إِلاَّ به سبحانه، ولا يتوكَّلون إِلاَّ عليه جلَّ وعلا، ولا يَخافون إِلاَّ منه، ويَتقرَّبون إلىٰ يتوكَّلون إِلاَّ منه، ويَتقرَّبون إلىٰ اللهِ تعالىٰ عليه عليه وعبادته، وبصالح الأَعمال، فال تعالىٰ:

﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ ولا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ .

#### ٣ ـ توحيدُ الأسماء والصفات:

معناهُ الاعتقاد الجازم بأنَّ الله عزَّ وجلَّ - له الأسماء الحسنى والصفات العُلى، وهو متَّصَفُ بجميع صفات الكمال، ومنزَّه عن جميع صفات الكائنات.

#### وأهلُ السُّنَّة والجماعة:

يَعْرِفُونَ ربَّهم بصفاته الواردة في القرآن والسُّنَّة، ويَصفون ربَّهم بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله عَلَيْكُ ولا يحرِّفون

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣٦.

الكَلِمَ عن مواضعه، ولا يُلحدون في أسمائه وآياته، ويُثبتون لله ما أثبت لنفسه من غير تمثيل، ولا تكييف، ولا تعطيل، ولا تحريف، وقاعدتهم في كلِّ ذلك قوله تبارك وتعالى:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّميعُ البَصيرُ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَللّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الذينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

لا يُحدِّدون كيفيَّة صفات الله تعالىٰ؛ لأنَّه - جلَّ وعَلاَ - لم يُحدِّدون كيفيَّة صفات الله تعالىٰ؛ لأنَّه - سبحانه - بنفسه. يُخبر عن الكيفية، ولأنَّه لا أحد أعلمُ من الله - سبحانه - بنفسه. قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَم الله ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٤٠.

<sup>(</sup> ﷺ ) «الإلحاد »: هو الميل عن الحق والانحراف عنه؛ ويدخل فيه «التعطيل، والتحريف والتكييف، والتمثيل ».

<sup>•</sup> التعطيل: عدم إِثبات الصفات، أو إِثبات بعضها ونفي الباقي.

<sup>•</sup> التحريف: تغيير النص لفظًا أو معنى، وصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى لا يدل عليه اللفظ إلا باحتمال مرجوح؛ فكل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل تحريفا.

<sup>•</sup> التكييف: بيان الهيئة التي تكون عليها الصفات.

<sup>•</sup> التمثيل: إثبات المثل للشيء؛ مشابهًا له من كل الوجوه .

وقال تعالى: ﴿ فَلاَ تَضْرِبُوا للهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللهَ يَعلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (''.

ولا أحدَ أعلمُ بالله بعد الله، من رسولِه عَلَيْكُ الذي قال اللهُ في حَقِّه: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَىٰ ﴿ آ ﴾ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (١). وأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنونَ أَنَّ الله – سبحانه وتعالىٰ – هو الأوَّلُ الذي ليس قبله شيء، والطَّاهرُ الذي ليس فوقه شيء، والطَّاهرُ الذي ليس فوقه شيء، والطَّاهرُ الذي ليس فوقه شيء، والباطنُ الذي ليس دونه شيء، كما قال سبحانه: ﴿ هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ ﴾ (٣).

وكما أَنَّ ذاتَه – سبحانه وتعالىٰ – لا تشبه الذَّوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات؛ لأنَّه – سبحانه – لا سميَّ له، ولا كفء له ولا نِدَّ له، ولا يُقاسُ بخلقه؛ فيُثبتون لله ما أثبته لنفسه إثباتًا بلا تمثيل وتنزيهًا بلا تعطيل؛ فحين يُثبتون لله ما أثبته لنفسه لا يمثّلون، وإذا نزَّهوه لا يُعَطّلون الصفاتِ التي وصف نفسه بها.

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم، الآيتان: ٣ - ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد، الآية: ٣.

ويؤمنون أَنَّ اللهَ – سبحانه وتعالىٰ – محيطٌ بكلِّ شيءٍ، وخالقُ كلَّ حيٍّ، قال تعالىٰ:

﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ ((). وقال: ﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُوَّةِ المَتِينُ ﴾ (().

ويؤمنون بأنَّ الله تعالى استوى على العرش فوق سبع سموات، كما يؤمنون بعلو الله عن خلقه وأنَّه بائنٌ من خلقه، أحاط بكلِّ شيءٍ علمًا، كما أخبر عن نفسه في كتابه العزيز في سبع آيات كريمات بلا تكييف (\*\*).

قال تعالىٰ : ﴿ الرَّحْمَٰ عَلَىٰ العَرْشَ اسْتُوكَىٰ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الملك، الآية: ١٤. (٢) سورة الذاريات، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، الآية: ٥.

<sup>( \* )</sup> الاستواء على العرش والعلو؛ صفتان نثبتهما لله تعالى إِثباتاً يليق بجلاله، وتفسير كلمة «استوى» عند السَّلف: (استقر، علا، ارتفع، صعد) والسَّلف يفسرونها بهذه الكلمات لا يتجاوزونها ولا يزيدون عليها، ولم يرد في تفسير السَّلف تفسيرها بمعنى: (استولى، ولا ملك، ولا قهر).

<sup>•</sup> والكيف مجهول؛ لا يعلمه إِلاَّ الله .

<sup>•</sup> والإيمان به واجب؛ لثبوت الأدلة.

والسؤال عنه بدعة؛ لأنَّ كيفية الاستواء لا يعلمها إلاَّ الله، ولأنَّ الصحابة أيضًا لم يسألوا الرسول عَلَيْتُهُ عن الكيفية.

<sup>(</sup> ﷺ ) وهي على الترتيب: سورة الأعراف، الآية: ٥٥. وسورة يونس، الآية: ٣. وسورة الرعد، الآية: ٢. وسورة السجدة، الرعد، الآية: ٢. وسورة الحديد، الآية: ٤. وسورة الحديد، الآية: ٤.

وقال: ﴿ ثُمَّ اسْتُوى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (١).

وقال: ﴿ أَمْنِتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿ آَمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿ آَمُ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير ﴾ (١).

وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكُلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (").

وقال: ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِنْ فُوقِهِم ﴾ (١).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ؟ » (°)(\*).

وأهل السُّنَّة والجماعة: يؤمنون بأنَّ الكرسيَّ والعرش حق لا ريب فيه، قال الله تعالىٰ: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمْ واتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ العَليُّ العَظيمُ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ٤. (٢) سورة الملك، الآيتان: ١٦ – ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر، الآية: ١٠. (٤) سورة النحل، الآية: ٥٠.

<sup>(</sup> ٥ ) « رواه البخاري » في ( كتاب المغازي ) باب : « بعثة علي بن أبي طالب إلى اليمن » .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية: ٥٥٦.

<sup>(</sup> ﷺ ) قال الإِمام الحافظ إِسحاق بن راهويه - رحمه الله - عن الآيات الاستواء: ( إِجماع أَهل العلم أَنَّه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة ) . رواه الإِمام الذهبي - بسند صحيح - في « العلو للعلي الغفار » .

والعرشُ لا يقدر قدره إِلاَّ الله، والكرسيُّ في العرشِ كحلْقة ملقاة في فلاة وسع السموات والأرض، والله مستغن عن العرش والكرسي، وهو – سبحانه – منزَّهُ عن أن يحتاج إلى العرش، وما دونه، فشأْنُ الله – تبارك وتعالىٰ – أعظمُ من ذلك؛ بل العرشُ والكرسيُّ محمولان بقُدرته وسُلطانه.

وأَنَّ الله تعالىٰ خلق آدم - عليه السَّلام - بِيَديه، وأَنَّ كلتا يديه يمين، ويداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاء، كما وصف نفسه سبحانه، فقال تعالىٰ: ﴿ وقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ اللهِ مَعْلُولَةٌ غُلَتْ أَيدِيهِمْ ولُعِنُوا بَمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتانِ يُنفقُ كَيفَ يَشَاءُ ﴾ ('').

وقال: ﴿ مَا مَنعَكَ أَنْ تَسجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيُ ﴾ (٢). وأهلُ السُّنَّة والجماعة:

يثبتون لله سمعًا، وبصرًا، وعلمًا، وقدرةً، وقوَّةً، وعزًّا، وكلامًا، وحياةً، ومعيَّةً، ومحبةً، ورحمةً، وغضبًا، ورضًا، وقدمًا وساقًا، ويدًا، وغيرها من الصِّفات التي وصَف الله تعالى بها نفسه في كتابه العزيز، وعلى لسانِ نبيه الكريم عَيْنِهُ بكيفيَّةً يعلمها اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية: ٧٥.

ولا نعلمُها؛ لأَنَّه لم يُخبرنا عن الكيفيَّة، قال الله تبارك وتعالى:

﴿ إِنَّنِي مَعَكُما أَسمَعُ وأَرَىٰ ﴾ ' .

﴿ وهُوَ العَليمُ الْحَكيمُ ﴾ (٢).

﴿ وكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْليماً ﴾ ".

﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ والإكرام ﴾ (١).

﴿ رَضِيَ اللهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ ﴾ " .

﴿ يُحبُّهُمْ ويُحبُّونَهُ ﴾ .

﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمنا مِنْهُمْ ﴾ (٧).

﴿ غَضِبَ اللهُ عَلَيهِم ﴿ عَضِبَ اللهُ عَلَيهِم ﴾ .

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ويُدْعَوْنَ إِلَىٰ السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ (١).

﴿ الله لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ القَيومُ ﴾ ( ' ' ) .

وغيرها من آياتِ الصِّفات.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية: ٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية: ٤٥.

<sup>(</sup>٨) سورة الممتحنة، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة، الآية: ٥٥٠ .

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٦٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية: ١١٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٩) سورة القلم، الآية: ٢٢.

#### وأهل السُنّة والجماعة:

يؤمنون بأنَّ المؤمنين يَرَونَ ربَّهم في الآخرةِ بأبصارهم، ويَزُورُونَهُ، ويُكلِّمهُم ويكلِّمونه، قال تعالىٰ:

﴿ وُجُوهٌ يَو مُئِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ ٢٣٤ إِلَىٰ رَبُّهَا نَاظِرةً ﴾ (١).

وسيرونه ما يرون القمر ليلة البدر لا يُضامون في رؤيته، كما أخبر النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ بذلك، فقال: «إِنَّكُمْ سَتَروْن رَبَّكُم كَمَا تَرَوْنَ القَمَر النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

وأَنَّ اللهَ – سبحانه وتعالىٰ – يَنزلُ إِلىٰ السَّماء الدُّنيا في الثلث الأَخير من الليل نزولاً يليق بجلاله وعظمته.

قال النَّبِيُّ عَلِيْكُ اللَّهِ الآخر ؛ فيقول : مَنْ يَدْعُوني فأستَجيبَ لهُ ؟ مَنْ يَدْعُوني فأستَجيبَ لهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفرُني فأغفر لهُ ؟ " .

ويؤمنون بأنَّ الله تعالىٰ يَجيء يوم الميعاد للفصل بين العباد، مجيئًا يليق بجلاله، قال سبحانه وتعالىٰ: ﴿ كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ

<sup>(</sup>١) سورة القيامة، الآيتان: ٢٢ – ٢٣.

<sup>(</sup>٢) « رواه البخاري » في (كتاب مواقيت الصلاة ) باب : « فضل صلاة العصر وصلاة الفجر » .

<sup>(</sup>٣) « رواه البخاري » في (كتاب التهجد) باب : «الدعاء والصلاة في آخر الليل ».

الأرْضُ دَكًا دَكًا شَرَكَ ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَاللَّكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ (١).

وقوله: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللهُ في ظُلَلٍ مِنَ الغَمَامِ والملائِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ ﴾ (٢).

فمنهج أهل السُّنَّة والجماعة في كلِّ ذلك: الإِيمانُ الكاملُ بما أخبر به اللهُ تعالى، وأخبر به رسولُه عَلَيْكُ والتسليم به؛ كما قال الإِمامُ - التَّابِعي الفقيه - محمَّد بن مسلم الزُّهري رحمه الله:

(َ مِنَ اللهِ الرِّسَالةُ ، وعلى الرَّسولِ البلاغُ ، وعلينا التَّسليمُ ) ( " ) .

وكما قال الإمامُ - الحافظ الحجَّة - سفيان بن عُيَيْنة رحمه الله:

(كُلُّ مَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَهُ نَفْسَهُ فَي القرآن فقراءتُهُ؛ تفسيرُه لا كيفَ، ولا مِثْل) (١٠):

وكما قال الإمامُ الشافعي رحمه الله تعالى:

َ (آمنتُ باللهِ، وبما جاءَ عن اللهِ علىٰ مُرادِ اللهِ، وآمنتُ برسولِ اللهِ علىٰ مُرادِ اللهِ، وآمنتُ برسولِ اللهِ وبما جاءَ عن رسولِ اللهِ علىٰ مُرادِ رَسُولِ اللهِ) (٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) سورة الفجر، الآيتان: ٢١ – ٢٢ . (٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) «سيرة أعلام النبلاء» الإمام الذهبي: ج٥، ص٣٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) «شرح أُصول اعتقاد أهل السُّنَّة » الإِمام اللالكائي: ج٤، ص٧٧٦ (٧٣٦).

<sup>(</sup> ٥ ) « لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد » الإمام ابن قدامة المقدسي: ص٧ .

وقال الوليد بن مُسلم: سأَلتُ الأَوزاعيَّ، وسفيانَ بن عُيينة، ومالك بن أنس عن هذه الأَحاديث في الصِّفات والرؤية، فقالوا: (أَمِرُّوها كما جاءت بلاكيْف) (١).

وقال الإمامُ مالك بن أنس رحمه الله:

(إِيَّاكُم والبدَع) قيل: وما البدع؟ قال:

(أهلُ البِدَعِ هُم الذينَ يَتَكَلَمُونَ في أَسماءِ اللهِ وصِفاتِهِ وكلامِه وعِلْمِه وعُلْمِه وقُدرتِه، ولا يَسْكُتونَ عمَّا سَكَتَ عَنهُ الصَّحابةُ والتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحسان) (٢٠).

وسأَلهُ رجلٌ عن قوله تعالىٰ: ﴿ الرَّحْمَانُ عَلَىٰ الْعَرشِ اسْتَوىٰ ﴾ كيف استوىٰ؟ فقال: (الاستواءُ غيرُ مجهول، والكيفُ غيرُ معقول، والإيمانُ به واجبٌ، والسؤالُ عنهُ بدعةٌ، وما أَراكَ إِلاَّ ضالاً ) وأمر به أن يُخرجَ من المجلس (٢).

وقال الإمامُ أبو حنيفة رحمه الله:

( لا يَنْبَغي لأَحد أن يَنْطِقَ في ذاتِ اللهِ بشيء؛ بل يَصِفْهُ بما

<sup>(</sup>١) «شرح أُصولِ اعتقاد أهل السُّنَّة» الإِمام اللالكائي: ج٣، ص٨٢٥ (٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) "شرح السُّنَّة " الإِمام البغوي: ج١، ص١١٧٠.

<sup>(</sup>٣) «شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنَّة » الإِمام اللالكائي: ج٣، ص٠٤٤ (١٨٣).

وَصَفَ به نَفْسَهُ، ولا يَقُولُ فيه بِرَأْيهِ شَيْئًا؛ تبارك الله تعالىٰ رَبُّ العالمين) (''. ولما سئل – رحمه الله – عن صفة النزول، فقال: (يَنْزِلُ بلا كَيْف) ('').

وقال الحافظُ الإمام نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله:

( مَنْ شبَّه الله بخلقه فقد كَفَر ، ومَن أنكر ما وصَف به نَفسه فقد كَفر ، ومَن أنكر ما وصَف به نَفسه فقد كَفر ، وليس ما وصف به نفسه ولا رسُوله تشبيها ) (") .

وقال بعض السَّلف:

( قَدَمُ الإِسْلام لا تَثْبُتُ إِلاَّ عَلَىٰ قَنْطَرَةِ التَّسْليم) ( أَن اللهُ عَلَىٰ قَنْطَرَةِ التَّسْليم) .

فهذه عقيدة السَّلف الصَّالح وأقوال أئمَّتهم في الإيمان بالله؛ فمن سلك مسلكهم يكون ملتزمًا بمنهج الرسول عَيْكُ وأصحابه سواء كان السالك في عصرهم، أو في العصور المتأخرة، وكلُّ من خالفهم لا يكون منهم، وإن كان موجودًا بينهم.

<sup>(</sup>١) «جلاء العينين» الآلوسي: ص ٣٦٨، و«شرح العقيدة الطحاوية» الإِمام ابن أبي العز: ص٤٢٧ تحقيق الأرنؤوط.

<sup>(</sup>٢) «عقيدة السلف أصحاب الحديث » الإِمام الصابوني: ص٢٤.

<sup>(</sup>٣) «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة» الإِمام اللالكائي: ج٤، ص٧٨٥ (٩٣٦).

<sup>(</sup>٤) «شرح السُّنَّة» الإِمام البغوي: ج١، ص١٧١.

#### **(( \ \ )**

#### الإيمان بالملائكة

الإيمان بالملائكة: هو الإيمانُ بوجودهم إيمانًا جازمًا لا يتطرَّقُ إلىه شكُّ، ولا رَيْبٌ، قال اللهُ تبارك وتعالىٰ:

﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِليهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَالْمُؤْمِنُ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلهِ ﴾ (١).

فمَن يُنكرُ وجودَ الملائكة؛ فقد كَفَر، لقوله تعالىٰ:

﴿ وَمَنْ يَكَفُر بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلاً ضَلاً لَا بَعيداً ﴾ (٢).

#### فأهلُ السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بهم إِجمالاً، وأمَّا تفصيلاً فبمن صَحَّ به الدليل ممَن سمَّاه الله ورسوله عَلِي كجبريلَ الموكَّلِ بالوحي، وميكائيل الموكَّلِ بالطر، وإسرافيل الموكَّلِ بالنفخ في الصُّور، ومَلَك الموتِ الموكَّلِ بالنفخ في الصُّور، ومَلَك الموتِ الموكَّل بقبض الأرواح، ومالك خازن النَّار.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٥. (٢) سورة النساء، الآية: ١٣٦.

#### وأهلُ السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بوجودهم، وأنَّهم عبادٌ مخلوقون، خلقهم اللهُ تعالىٰ من نور، وهم ذواتٌ حقيقية، وليسوا قوىً خفيَّة، وهم خَلْقُ من خلق الله تعالىٰ.

والملائكة خِلْقتهم عظيمة، منهم مَن له جناحان، ومنهم مَن له ثلاثة، ومنهم مَن له أربعة، ومنهم مَن له أكثر من ذلك، وثبت أنَّ جبريل – عليه السَّلام – له ستمائة جناح.

وهم جندٌ من جنود الله، قادرون على التمثّل بأمثال الأشياء، والتشكُّل بأشكال جسمانية؛ حسبما تقتضيها الحالات التي يأذن بها الله – سبحانه وتعالىٰ – وهم مقرَّبون من الله ومكرَّمون.

والملائكةُ لاياًكلون ولا يشربون، ولا يملُّون عن عبادة الله تعالى، ولا يَفترون، ولا يَتعبون، ويَتَّصفون بالحُسن، والجمال، والحياء، والنظام.

والملائكةُ يختلفون عن البشر؛ بأنَّهم جُبِلُوا على الطَّاعةِ وعدم العصيان، خلقهم اللهُ لعبادته وتنفيذ أوامره، قال تعالى عنهم:

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحَمْنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴿ وَمَا لَا يَسْبِقُونَهُ بِالقَولِ وَهُمْ بأمرهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعَلَمُ مَا بَيْنَ أيدِيهِم وَمَا

خَلفهُمْ وَلاَ يَشفَعُونَ إِلاَّ لمنِ ارْتَضَىٰ ﴿ وَهُمْ مِنْ خَشيَتِهِ مُشفِقُونَ ﴾ (''.

والملائكةُ يُسبَبِّحون الله ليلاً ونهارًا، ويطوفون بالبيتِ المعمور في السَّماء السابعة، وهم يَخشون الله تعالى ويخافونه.

الملائكة أصناف كثيرة:

منهم المُوكَّلُونَ بحملِ العرش، ومنهم الموكَّلُونَ بالوحي، ومنهم المُوكَّلُونَ بالوحي، ومنهم المُوكَّلُ بالجبال، ومنهم خَزَنَةُ الجنَّةِ وخزنةُ النَّارِ.

ومنهم الموكَّلُونَ بحفظِ أعمال العباد، ومنهم الموكَّلُونَ بقبضِ أرواح المؤمنين، ومنهم الموكَّلُونَ بقبض أرواح الكافرين، ومنهم الموكَّلُونَ بقبض أرواح الكافرين، ومنهم الموكَّلُونَ بسؤال العبد في القبر.

ومنهم من يَستغفرون للمؤمنين ويصلُّون عليهم ويحبُّونهم، ومنهم من يَشهد مجالسَ العلم وحَلقات الذِّكر؛ فيحفونهم بأجنحتهم، ومنهم من هو قرينٌ للإنسان لا يُفارقه، ومنهم مَن يَدعو العبادَ إلى فعلِ الخير، ومنهم مَن يَشهد جنائزَ الصَّالحين، ويقاتلون مع المؤمنين ويُثبِّتونهُم في جهادهِم مع أعداء الله.

ومنهم الموكَّلُونَ بحماية الصَّالحين، وتفريج كربهم، ومنهم

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآيات: ٢٦ - ٢٨.

الموكَّلُونَ بالعذاب. والملائكةُ لا يدخلون بيتًا فيه تمثالٌ، ولا صورةٌ، ولا كلبٌ، ولا جرسٌ، وَيَتأذُّونَ مُمَّا يتأذَّى منه بنو آدم.

قال النَّبِيُّ عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّ الْمَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ﴾ (١٠. وقال: ﴿ لَا تَدْخُلُ اللَّلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ﴾ (١٠. وقال: ﴿ لا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ ﴾ (١٠. والملائكةُ كثيرون لا يَعلمُ عددهم إِلاَّ الله عزَّ وجلَّ.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِللَّهُ اللَّهُ وَكُرَىٰ للبَشَر ﴾ (٣).

وقد حجبهم الله تعالى عنّا؛ فلا نراهم في صورهم التي خُلِقوا عليها، ولكن كَشَفَهم لبعضِ عباده، كما رأى النَّبِيُّ عَلَيْكَ جبريلَ على صورتِه التي خلقه الله عليها مرتين، قال الله تبارك وتعالى:

﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ \* عند سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ ﴾ (''). وقال: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ \* وَلَقَدْ رَآهُ بِالأَفْقِ الْمِينِ ﴾ ('').

<sup>(</sup>١)، (٢) « رواه مسلم » في (كتاب اللباس والزينة ) باب : «تحريم تصوير صورة الحيوان » .

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر، الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة النجم، الآيتان: ١٣ - ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة التكوير، الآيتان: ٢٢ – ٢٣.

#### (( **\*** ))

#### الإيمان بالكتب

أَهِلُ السُّنَّةُ وَالْجُمَاعَةُ: يؤمنون ويعتقدون اعتقادًا جازمًا أَنَّ اللهُ حَرَّ وَجُلَّ – أَنزل على رُسُلِهِ كُتُبًا فيها أَمره، ونهيه، ووعده ووعيده، وما أَراده الله من خلقه، وفيها هدى ونور، قال تعالى:

﴿ آمنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ (١).

وأَنَّ الله أنزل كتبه على رسله لهداية البشرية، قال تعالى:

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد ﴾ (٢٠). النُّورِ بإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد ﴾ (٢٠).

ومن هذه الكُتب: القرآن، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وصُحف إبراهيم وموسى، وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظمُ الثلاثةِ وناسِخُها وأفضلُها هو القرآن.

ولم يتكفَّل الله سبحانه بحفظ شيءٍ من هذه الكُتب - عدا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٥٨٥. (٢) سورة إبرهيم، الآية: ١.

القرآن - بل استحفظ عليها الأحبار والربَّانيُّون؛ لكنَّهم لم يحافظوا عليها، وما رعَوها حقَّ رعايتها؛ فحصل فيها تغيير وتبديل.

#### والقرآن العظيم:

هو كلامُ رَبِّ العالمين، وكتابُهُ المبين، وحبلُهُ المتين؛ أَنزلَهُ الله على رسولِه محمَّد بن عبد الله عَلَيْ ليكونَ منهجًا للأُمَّة، وَمُخْرِجًا للنَّاسِ من الظلماتِ إلى النور، وهاديًا لهم إلى الرشاد، وإلى الصراطِ المستقيم.

وقد بَيَّنَ اللهُ فيه أخبارَ الأولين والآخرين، وَخَلْقَ السموات والأَرضين، وَفَصَّلَ فيه الحلالَ والحرام، وأُصولَ الآدابِ والأَخلاقِ والأَرضين، وقصَّلَ فيه الحلالَ والحرام، وأُصولَ الآدابِ والأَخلاقِ وأحكامَ العباداتِ والمعاملات، وسيرةَ الأَنبياءِ والصَّالحين، وجزاءَ المؤمنين والكافرين، ووصَّفَ الجنَّة دارِ المؤمنين، ووصفَ النَّار دارِ الكافرين، وجعله شفاءً لما في الصدور، وتبيانًا لكلِّ شيء، الكافرين، وجمعة للمؤمنين، قال الله تعالىٰ:

﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتَابَ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للمُسْلِمِينَ ﴾ (١).

ويجب على جميع الأُمَّةِ اتِّباعُهُ وتحكيمُه مع ما صَحَّ من السُّنَّة

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٨٩.

عن النَّبِيِّ عَلِيْكُ لأَنَّ اللهَ بَعَثَ رسولَهُ إِلَىٰ جميع الثقلين؛ ليبيِّنَ لهم ما أنزله إليهم، قال تعالىٰ: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١).

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بأنَّ القرآنَ كلامُ اللهِ تعالىٰ – حروفه ومعانيه – منه بدأ وإليه يعود، مُنزَّلٌ غير مخلوق، تَكلَّم اللهُ به حقًّا، وأوحاه إلىٰ جبريلَ؛ فنزل به جبريلُ – عليه السَّلام – علىٰ محمَّد عَلِيهِ.

أنزله الحكيم الخبير بلسان عربي مبين، ونُقل إِلينا بالتواتر الذي لا يرقى إِليه شك، ولا ريب، قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِ العَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِ العَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِ العَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ لِتَكُونَ الْعَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَكُونَ الْعَالَمِينَ ﴿ وَ لَا إِلَهُ مِن اللَّهُ وَيَا لَكُونَ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَيَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَيَن اللَّهُ وَيَ اللَّهُ عَربِي مُبِينٍ ﴾ (٢).

والقرآن الكريم: مكتوب في اللوح المحفوظ، وتحفظه الصدور، وتتلوه الألسن، ومكتوب في الصحف، قال الله تعالى: ﴿ بَلْ هُو آيات بَيّنات في صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآيات: ١٩٢ – ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت، الآية: ٩٤.

وقال: ﴿ إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ \* في كِتابٍ مَكنُونٍ \* لاَيَمَسُّهُ إِلاَّ الْطَهَرونَ \* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ العالمينَ ﴾ (١).

#### والقرآن الكريم:

المعجزةُ الكبرى الخالدة لنبيِّ الإسلام محمَّد بن عبد الله عَلَيْكُ وهو آخرُ الكُتبِ السماوية؛ لا يُنسخُ ولا يُبدَّل، وقد تَكفَّلَ اللهُ بحفظهِ من أيِّ تحريفٍ، أو تبديلٍ، أو زيادةٍ، أو نقصٍ إلىٰ يوم يَرفعه الله تعالىٰ، وذلك قبل يوم القيامة. قال تعالىٰ:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلنا الذِّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٢).

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يُكفِّرون مَنْ أَنكر حرفًا منه أَو زاد أَو نقص، وعلى هذا فنحن نؤمنُ إِيمانًا جازمًا بأَنَّ كلَّ آيةٍ من آياتِ القرآنِ مُنزَّلةٌ من عِنْدِ اللهِ، وقد نُقِلَتْ إلينا بطريق التواتر القطعي.

والقرآن الكريم: لم ينزل جملةً واحدةً على رسول الله عَلَيْكُ الله عَلْ الله عَلَيْكُ الله عَلْ الله عَلَيْكُ الله عَلْمُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُم الله عَلَيْك

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآيات: ٧٧ - ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية: ٩.

\* Jack

وقد كُتِبَ القرآنُ في عهد النَّبِيِّ عَلَيْ وَبَمراًى منه؛ حيث كان للوَحْي كَتَبَةٌ من خيرةِ الصَّحابة – رضي الله عنهم – يكتبون كلَّ ما نَزَلَ من القرآنِ وبأمرِ من النَّبِيِّ عَلَيْ ثم جُمِعَ في عهد أبي بكر بين دفَّتي المصحف، وفي عهد عثمان على حرف واحد واحد والله تعالى عنهم أجمعين.

#### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يَهتَمُّون بتعليم القرآن وحفظه، وتلاوته، وتفسيره، والعمل به.

قال تعالىٰ: ﴿ كِتَابُ أَنْزَلناهُ إِلَيْكَ مُبارَكٌ لِيدَّبَروا آياتهِ وَلَيْتَذَكَّرَ أُولُواْ الأَلبابِ ﴾ (١).

وَيَتَعبَّدُونَ لله تعالىٰ بقراءته؛ لأَنَّ في قراءة كلِّ حرف منه حسنة كما أخبر النَّبِيُّ عَلَيْكُ حيث قال:

<sup>(</sup>١) سورة ص ، الآية: ٢٩.

« مَنْ قَرأَ حَرفاً مِن كتابِ اللهِ فَلهُ به حَسنة ، والحسنة بعَشْرِ أَمثالِها ، ولا أقول : ألم حَرْف ، ولكن ألف حَرْف ، ولامٌ حَرْف ، وميمٌ حَرْف » (١).

#### وأهل السُّنّة والجماعة:

لا يُجوِّزونَ تفسيرَ القرآنِ بالرأي المُجرَّدِ؛ فإِنَّه من القَولِ علىٰ اللهِ اللهِ علىٰ اللهِ \_\_\_ عن وجلَّ \_\_ بغيرِ علم، ومن عملِ الشَّيطان، قال تعالىٰ:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مَّبِينٌ ﴿ مَنْ اللَّهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١).

بل يُفَسَّرُ القُرآنُ بالقُرآنِ وبالسُّنَّة، ثمَّ بأقوالِ الصَّحابة، ثمَّ بأقوالِ الصَّحابة، ثمَّ بأقوالِ التابعين، ثمَّ باللغةِ العربيةِ التي نزل بها القُرآن.

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ، في (كتاب فضائل القرآن) باب: «ما جاء فيمن قرأ حرفًا من القرآن » وصحَّحه الأَلباني في «صحيح سنن الترمذي » ج٣، ص٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآيتان: ١٦٨ - ١٦٩ .

#### (( **£** ))

#### الإيمان بالرسل

أَهُلُ السُّنَّة والجماعة: يؤمنون ويعتقدون اعتقادًا جازمًا بأَنَّ الله تعالى أَرسل إِلى عباده رُسُلاً مبشِّرين ومنذرين، ودعاةً إِلى دين الحق؛ لهداية البشر، وإخراجهم من الظُّلمات إِلى النُّور.

فكانت دعوتهم إنقاذًا للأمم من الشرك والوثنيَّة، وتطهيرًا للمجتمعات من التحلُّل والفساد، وأنَّهم بلَّغوا الرِّسالة، وأدّوا الأَمانة، ونصحوا أُمهم، وجاهدوا في اللهِ حقَّ جهاده، وقد جاؤوا بمعجزات باهرات تدلُّ على صدقِهم، ومَن كفرَ بواحد منهم؛ فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرُّسل – عليهم السَّلام – قال تعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِالله وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ أَنْ يَتَخِذُوا وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤمِنُ بِبَعض وَنَكُفْرُ بِبَعْض وَيَريدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً \* أُولِئِكَ هُمُ الكافِرونَ حَقَّا وَأَعْتَدْنا للكافِرينَ عَدابًا مُّهينًا \* والذينَ آمَنوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَم يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنهُمْ أُولِئِكَ سَوْفَ يُؤتِيهِم أُجُورَهُم وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيات: ١٥٠ - ١٥٣ .

وقد بيَّنَ اللَّهُ الحكمة من بعثةِ الرُّسلِ الكِرامِ، فقال تعالىٰ: ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يكُونَ للنَّاسِ عَلَىٰ اللهِ حُجَّةٌ وَسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاً يكُونَ للنَّاسِ عَلَىٰ اللهِ حُجَّةٌ

بَعْدَ الرُّسُل وكانَ الله عزيزاً حَكيمًا ﴿ ` .

ولقد أرسل الله تعالى رُسلاً وأنبياء كثيرين منهم مَن ذكره لنا في كتابِه أو على لسانِ نبيّه عَلَيْكُ ومنهم مَن لم يُخبرنا عنهم.

قال تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ مِنهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنهُمْ مَنْ لَمْ نَقصُصْ عَلَيْكَ . . ﴾ (٢).

وقال: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (").

والمذكورُ من أسمائِهم في القُرآنِ خمسةٌ وعشرون رَسولاً ونبيًا، وهم: أبو البشر آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، شُعَيْب، أيُّوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، اليسع، يونس، زكريًا، يحيى، عيسى، ومحمَّد خاتمُ الأنبياء والرُّسل؛ صلوات اللهِ وسلامه عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، الآية: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ٣٦.

وقد فَضَّلَ الله - سبحانه وتعالى - بعض الأنبياء والرُّسل على بعض، وقد أجمعت الأُمَّة على أَنَّ الرُّسُلَ أَفضلُ من الأنبياء، والرُّسُل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم، وأفضلُ الرُّسُل والأنبياء أولو العزم، وهم خمسة: محمَّد، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وأفضلُ أُولي العزم نَبِيُّ الإِسلام، وخاتمُ الأَنبياء والمرسلين ورسولُ رَبِّ العالمين؛ محمَّد بن عبد الله عَلَيْ قال تعالىٰ:

﴿ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﴾ (''. وأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بهم جميعًا مَن سمَّىٰ اللهُ منهم ومَن لم يُسَمِّ، من أُوَّلهم آدم... إلىٰ آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبيِّنا وإمامنا محمَّد بن عبد الله؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

والإيمانُ بالرُّسل إيمانٌ مُجْمَلٌ، والإيمانُ بنبيِّنا ورسولنا محمَّد عَلَيْكُ بالرُّسل إيمانُ مُجْمَلٌ، والإيمانُ بنبيِّنا ورسولنا محمَّد عَلَيْكُ إيمانُ مُفَصَّل؛ يقتضي ذلك من المسلمين اتِّباعه عَلَيْكُ فيما جاء به من ربِّه على وجه التفصيل.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٤٠.

## ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﴾ «صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم»

هو: أبو القاسم مُحَمَّدُ بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف بن قُصني بن كِلاب بن مُرَّة بن كَعْب بن لُؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النّضْر بن كِنانة بن خُزَيْمة بن مُدْركة بن إلْياس بن مُضر بن نِزَار بن مَعَد بن عَدْنان ، وعَدْنان من ولد نبي الله إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليهما السّلام .

وهو خاتمُ الأنبياء والمرسلين، ورسولُ الله إلى النَّاسِ أجمعين، عبد لا يُعبد، ورسول لا يُكذَّب، وهو خيرُ الخلائق، وأفضلهم وأكرمهم على الله تعالى، وأعلاهم درجة، وأقربهم إليه وسيلة.

وهو المبعوثُ إِلَىٰ الثقلين؛ بالحقِّ والهدى، بعثه اللهُ رحمةً للعالمين، قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا أَرْسَلناكَ إِلاَّ رَحْمَةً للعَالمينَ ﴾ (().

أنزل عليه كتابه وأتمنه على دينِه، وكلَّفه بتبليغ رسالته، وقد عصمه من الزَّلل في تبليغه لهذه الرسالة، قال تعالىٰ:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهُوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلاًّ وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ١٠٧. (٢) سورة النجم، الآيتان: ٣-٤.

ولا يصحُّ إِيمانُ عبد ِحتىٰ يؤمنَ برسالته، ويشهد بنبوَّته، ومَن أطاعه دخل الجنَّة، ومَن عصاه دخل النَّار، قال تعالى :

﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَّىٰ يُحكِّمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسليمًا ﴿ ' ' . وكان كلُّ نَبِيٍّ يُبعث إِلَىٰ قومِه خاصة، ومحمَّدٌ عَلَيْتُهُ بُعِثَ إِلَىٰ

﴿ وَمَا أُرسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بشيرًا وَنذيرًا ﴾ (٢).

وأهلُ السُّنَّة والجماعة:

النَّاس كَافَّة، قال تعالى:

يؤمنون بأنَّ اللهَ تعالىٰ أَيَّدَ نبيَّهُ عَلَيْكَ بالمعجزات ﴿ \* الظاهرة والآيات الباهرة:

• ومن تِلكَ المعجزات وأعظمها القرآن الذي تحدَّى اللهُ تعالىٰ به أفصح الأمم وأَبْلَغَهَا، وأَقْدَرَها على المنْطِق ( \* \* أَ

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ، الآية: ٢٨. (١) سورة النساء، الآية: ٥٦.

<sup>( \* ) «</sup>المعجزة »: هي أمر خارق للعادة لا يقدر عليه البشر، يظهره الله على يد النبي وفق دعواه تصديقًا له، وإِنَّ وقوع المعجزة أمر ممكن؛ ذلك أنَّ الله الذي خلق الأسباب والمسببات قادر علىٰ أن يغيرٌ نظامها؛ فلا تخضع لما كانت له من قبل! ولا عجب في ذلك ولا غرابة بالنسبة لقدرة الله التي لا تُحَدُّ بحدود؛ فهو يفعل ما يريد وبأسرع ما يكون، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا أَمرةُ إِذَا أَرادَ شَيئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فيكُونُ ﴾ [يس: ٢٢] .

<sup>( \*\* )</sup> انظر الركن الثالث من هذا الكتاب « الإيمان بالكتب »: ص ( ١٣٦ ) ·

• ومن أكبر المعجزات – بعد القرآن – التي أيَّدَ اللهُ بها نبيَّه عَلَيْهُ ؛ معجزة الإسراءِ والمعراج.

فأهل السُّنَّة والجماعة: يؤمنون بأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ عُرِجَ به في اليَقَظَةِ بروحه وجسده إلى السماء، وذلك في ليلة الإسراء، وقد أسري به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنَصِّ القرآن.

قال تعالىٰ: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَىٰ الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُريَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ البَصيرُ ﴾ (١).

ثم عُرج به عَلِيهِ إلى السّماء، حيث صعد حتى السّماء السابعة، ثم فوق ذلك حيث شاء الله من العلى، عند سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه وكلّمه، وشرع له خمس صلوات في اليوم والليلة، ودخل الجنّة فاطلع على النّار، ورأى الملائكة، ورأى جبريل على صورتِه الحقيقية التي خلقه الله عليها، وما كذب فؤاد النّبِيّ عَلِيهِ ما رأى، بل كان كلُّ ما رآه بعيني وأسه حقًا، تعظيمًا له وتشريفًا علىٰ سائر الأنبياء وإظهارًا لعلو مقامِه عَيْلِيهُ فوق الجميع، ثم نزل علىٰ سائر الأنبياء وإظهارًا لعلو مقامِه عَيْلِيهُ فوق الجميع، ثم نزل

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، الآية: ١.

بيت المقدس وصلَّىٰ إِمامًا بالأنبياء – عليهم الصَّلاة والسَّلام – ثم عاد إلىٰ مكة قبل الفجر (\*).

قال الله تعالى: ﴿ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ﴿ آَفَهُ وَلَقَدْ رَآهُ لَا لَهُ تَعَالَىٰ عَنِدَهَا جَنَّةُ الْمَاوْى لَوْلَةً أُخْرَى ﴿ آَلَ عَنِدَهَا جَنَّةُ الْمَاوْقِى لَوْلَةً أُخْرَى ﴿ آَلَ عَنِدَهَا جَنَّةُ الْمَاوْقِى لَوْلَةً أَخْرَى الله لَا الله وَمَا طَغَى الله لله وَمَا طَغَى الله لله وَمَا طَغَى الله وَمَا الله وَمَا طَغَى الله وَمَا طَعْمَى الله وَمَا طَعْمَى الله وَمَا طَعْمَى الله وَمَا طَعْمَى الله وَمَا طَعْمَا وَاعْمَا الله وَمَا طَعْمَى الله وَمَا طَعْمَى الله وَمَا طَعْمَى الله وَمَا طَعْمَالُهُ وَمَا طَعْمَا وَاعْمَا لَهُ وَمَا الله وَمَا الله وَمَا طَعْمَالَ وَمَا طَعْمَالِهُ وَمَا الله وَمَالِهُ وَمَا الله وَمَا الله وَمَالِهُ وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَالِهُ وَمَا الله وَمِنْ الله وَمَالِهُ وَمَا الله وَمَا الله وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَا الله وَمَا الله وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَا الله وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمِنْ اللهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمِنْ اللهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَلَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمِنْ اللهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمِنْ اللهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمِنْ وَمَالِهُ وَمِنْ اللهُ وَمَالِهُ وَمَالِهُ وَمِنْ اللهُ وَمَالِهُ وَمِنْ اللهُولِيْ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَالِهُ وَمَالِمُولِولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَمِلْ

ومن معجزاته أيضًا؛ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

- انشقاق القمر: آيةٌ عظيمةٌ أعطاها اللهُ لنبيّه عَلَيْ دليلاً علىٰ نبوّته، وكان ذلك في مكّة حينما طلب المشركون منه آية.
  - تكثير الطعام له، وقد وقع هذا منه عَلَيْتُهُ أكثر من مرة.
- تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة، وتسبيح الطعام له وهو يُؤكل، وقد وقع هذا الشيء كثيرًا من الرسول عَلَيْكُم.
- إبراء المرضى، وشفاء بعض أصحابه على يديه على دون دواء حسني.

<sup>(</sup>١) سورة النجم، الآيات: ١٢ - ١٨.

<sup>(</sup> ﷺ ) وقد ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من كتب السنن والمسانيد؛ تفاصيل ما كان في تلك الليلة المباركة.

- أدب الحيوان معه، وإذعان الأشجار إليه، وتسليم الأحجار عليه؛ صلوات الله وسلامه عليه.
  - الانتقامُ العاجل من بعض مَن خانه وعانده عَلَيْتُهُ.
- إخبارُه ببعضِ الأُمورِ الغيبيَّة، وإِخباره عن الأُمورِ التي وقعت بعيدًا عنه فورَ وقوعِها، وإِخبارُه عن أُمورٍ غيبيَّة قبل حدوثها؛ فحدثت بعد ذلك كما أَخبر به عَلَيْكُم.
  - إِجَابَةُ دَعَانُهُ عَلَيْكُمُ عَامَّةً.
  - وحِفْظُ الله تعالىٰ له عَلَيْتُهُ وكفُّ الأعداء عنه.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبو جهل: هل يُعفّرُ محمّدٌ وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم! قال: واللات واللات والعُزّى لئن رأيته يفعل ذلك لأَطأنَ على رقبته أو لأَعفّرنَ وجهه في التُراب. قال: فأتَىٰ رسُولَ الله عَيْكِ وهو يُصلّي زعمَ لِيَطأ على رقبته، قال: فما فجأهُم منه إلا وهو يَنْكُصُ على عقبيه ويتّقي بيديه، قال: فقيل لهُ: مَا لَكَ؟ فقال: إنَّ بيني وبينه لخندقًا من نار بيديه، قال: فقيل لهُ: مَا لَكَ؟ فقال: إنَّ بيني وبينه لخندقًا من نار وهوًلا وأجنحة؛ فقال رسول الله عَيْكَ :

« لَوْ دَنا مِنِّي لاَخْتَطَفَتْهُ الملائِكَةُ؛ عُضْوًا عُضْوًا عُضْوًا» (``.

<sup>(</sup>١) «رواه مسلم» في (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم) باب: «إن الإنسان ليطغيي».

(( • ))

# الإيمان باليوم الآذر

لقد أَكَّدَ اللهُ – سبحانه وتعالىٰ – ذكرَ اليوم الآخر في كتابه العزيز في مواضعَ كثيرة، وربطَ الإيمانَ به بالإيمانِ بالله .

قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ فَن مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُم يُوقنِونَ ﴾ (١).

وأهلُ السُّنَّة والجماعة: يؤمنون بأنَّ وقت قيام السَّاعة عِلمه عند الله لله سبحانه وتعالى - لا يعلمه أحدٌ إِلاَّ الله، قال تعالى:

إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿ إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ .

وإِذا كان اللهُ قد أخفى وقتَ وقوع السَّاعة عن عباده فإنَّه تعالىٰ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان، الآية: ٢٤.

قد جعل لها أمارات وعلامات وأشراطًا؛ تدلُّ على قُرب وقوعها.

ويؤمنون بكلِّ ما وقع وسيقع من أشراط السَّاعة الصُّغرى والكُبرى التي هي أمارات على قيام السَّاعة؛ لأَنَّها تدخل في الإيمان باليوم الآخر.

### علامات السَّاعة الصُّغرى:

وهي التي تتقدَّم السَّاعة بأزمان متفاوتة، وتكون من النوع المعتاد وقد يظهر بعضها مصاحبًا للأشراط الكُبرى، وعلامات أشراط السَّاعة الصُّغرى كثيرةٌ جدًا؛ نذكر شيئًا مما صحَّ منها:

فمن ذلك بعثةُ النَبِيِّ محمَّد عَلِيْكَ وختمُ النبوَّةِ والرِّسالة به، وموته عَلِيْكَ وفتح بيت المقدس، وظهور الفتن، واتِّباع سنَن الأُمم الماضية من اليهود والنصارى، وخروج الدجَّالين، وأدعياء النبوَّة.

ووَضْعُ الأحاديث المكذوبة على رسول الله عَلَيْ ورفض سُنته، وكثرة الكذب، وعدم التثبُّت في نقل الأخبار، ورفع العلم والتماس العلم عند الأصاغر، وظهور الجهل والفساد، وذهاب الصالحين، ونقض عُرى الإسلام عُروة عُروة، وتداعي الأمم على أمَّة محمَّد عَلَيْ ثم غُربة الإسلام وأهله.

وكَثرةُ القَتْل، وتمنّي الموتِ من شدَّةِ البلاء، وغبطة أهل القبور

وتمنّي الرجل أن يكون مكان الميّت من شدَّة البلاء، وكثرة موت الفَجُاة والموت في الزلازل والأمراض، وقلَّة عدد الرجال، وكثرة النساء، وظهورهن كاسيات عاريات، وتفشّي الزِّنا في الطُّرقات، وظهور أعوان الظلمة الذين يجلدون النَّاس.

وظهور المعازف، والخمر، والزّنا، والرّبا، والحرير، والحرير، والحرير، والمعارف، والحسف والمسخ والقذف.

وتضييع الأمانة، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وزعامةُ الأراذل من الناس، وارتفاع أسافلهم على خيارهم، وولادة الأمة ربَّتها، والتطاول في البنيان، وتباهي النَّاس في زخرفة المساجد، وتغير الزمان ؛ حتى تُعْبَد الأوثان، ويظهر الشرك في الأُمَّة.

والسَّلام على المعارف فقط، وكثرةُ التجارة، وتقاربُ الأسواق ووجودُ المال الكثير في أيدي النَّاس مع عدم الشكر، وكثرة الشُّح، وكثرة شهادة الخق، وظهور الفحش، وكثرة شهادة الخور، وكتمان شهادة الحق، وظهور الفحش، والتخاصم والتباغض والتشاحن، وقطيعة الرحم، وسوء الجوار.

وتقارب الزمان وقلة البركة في الأوقات، وانتفاخ الأهلة، وحدوث الفتن كقطع الليل المظلم، ووقوع التناكر بين النّاس، والتهاون بالسنن التي رَغّب فيها الإسلام، وتشبه الشيوخ بالشباب.

وكلام السباع والجمادات للإنس، وحسر ماء الفرات عن جبل من ذهب، وصدق رؤيا المؤمن. وما يقع من مدينة رسول الله عَيْنَ حيث تنفي الخبث، فلا يبقى فيها إلا الأتقياء الصَّالحون، وعودة جزيرة العرب مروجًا وأنهارًا، وخروج رجل من قحطان يدين له النَّاس.

وكَثرةُ الروم وقتالهم للمسلمين، وقتالُ المسلمين لليهود حتى يقول الحجر والشجر: «يا مُسلِم هَذا يَهُودِيُّ؛ فَتَعالَ فَاقتُلهُ » (١٠).

وفتحُ روما كما فتحت القسطنطينية . . إلى غير ذلك من علامة السَّاعة الصُّغرى الثابتة في الأحاديث الصحيحة .

### علاماتُ السَّاعة الكُبرى:

وهي التي تدلُّ على قُربِ قيام السَّاعة؛ فإذا ظهرت كانت السَّاعة على إِثرها، وأهل السُنَّة والجماعة؛ يؤمنون بها كما جاءت عن النَّبِيِّ عَلَيْ ومنها:

ظهور المهدي: وهو محمَّد بن عبد الله من أهل بيت النَّبِيِّ وَيخرج من قِبَل المشرق يملك سبع سنين، يملأ الأرض قِسطًا وعَدلاً بعدما مُلئت ظلمًا وجورا، تنعم الأُمَّة في عهده نعمة لم تَنْعَمْها قط، تُخرِج الأرض نباتها، وتُمطِرُ السماء قطرها، ويُعطي المال بغير عدد.

<sup>(</sup>١) « رواه البخاري » في (كتاب الجهاد) باب: «قتال اليهود ».

وخروجُ المسيح الدَّجَّال (\*) ونزول المسيح عيسى بن مريم – عليه السَّلام – عند المنارة البيضاء شرقي دمشق الشام، وينزل حاكمًا بشريعة محمَّد عَلِي عاملاً بها، وأنَّه يَقتل الدَّجَّال، ويَحكم في الأَرضِ بالإسلام، ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تُقاتل على الحق، وتكون مُجتمعةً لقتالِ الدَّجَّال؛ فينزل وقت إقامة الصَّلاة يُصلِّى خلفَ أمير تلك الطائفة.

وخروج يأجوج ومأجوج، والخسوفات الثلاثة: خَسْفٌ بالمشرق، وخَسْفٌ بالمغرب، وخَسْفٌ بجزيرة العرب، وخروج الدخان، وطُلوعُ الشَّمسِ من مغرِبها، وخروج دابَّة الأرض وتكليمها للنَّاس، والنَّار التي تسوق النَّاس إلىٰ أرض المحشر.

### وأهل السُّنَّة والجماعة:

يؤمنون بكل ما يكون من أُمورِ الغيب بعد الموت، ثمَّا أُخبر به اللهُ ورسوله عَلَيْكَة الموت، وفرح اللهُ ورسوله عَلَيْكَة من سكرات الموت، وحضورِ ملائكة الموت، وفرح المؤمن بلقاء رَبِّه، وحضور الشيطان عند الموت، وعدم قبول إيمان

<sup>(</sup> ﷺ) وفتنة المسيح الدَّجَّال من أعظم الفتن؛ لأَنَّ الدَّجَّال هو منبع الكفر والضلال والفتن، ومن أجل ذلك فقد حذَّر منه الأنبياء أقوامهم، وكان النبي عَنْ اللَّهِ يَستعيذ من فتنة الدَّجَّال دبر كل صلاة، وحذَّر منه أُمَّته.

الكافر عند الموت، وعالَم البَرْزَخ، ونعيم القبر وعذابِه وفتنتِه للروح والجسد، وسؤال الملكين وأنَّ الشهداءَ أحياءٌ عند ربِّهم يُرزقون، وأنَّ أرواح أهل الشقاوة مُعَذَّبة.

ويؤمنون بيوم القيامة الكبرى الذي يُحيي الله فيه الموتى، ويَبعث العباد من قبورهم، ثمَّ يحاسبهم.

ويؤمنون بالنَّفخ في الصور، وهي نفختان، وقيل: ثلاث نفخات: الأُوليٰ: نفخة الفزع.

الثانية: نفخةُ الصعق التي يتغيَّر بها العالم المشاهد، ويختل نظامه، وفيها الفناء والصعق، وفيها هلاك مَن قضي الله إهلاكه.

الثالثة: نفخةُ البعث، والنشور، والقيام لِرَبِّ العالمين.

ويؤمنون بالبَعْثِ والنُشُور، وأَنَّ الله يَبْعَثُ مَن في القبور؛ فيقوم النَّاس لرَبِّ العالمين حفاةً عراةً غُرُلا، تدنو منهم الشمس؛ فيعرقون على قدر أعمالهم، ومنهم من يلجمه العرق، وأول مَن يُبْعَث وتنشقُ عنه الأرض نبيُّنا محمد عَلَيْكُ.

وفي ذلك اليوم العظيم يَخرج النَّاسُ من الأَجداث كأنَّهم جراد منتشر، مسرعين مهطعين إلى الداعي، وقد خفتت كلُّ حركة، وخَيَّمَ الصمتُ الرهيب، حيث تُنشر صحف الأَعمال؛

فيُكشف المخبوء، ويَظهر المستور، ويَفتضح المكنون في الصدور، ويكلِّم الله عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، ويدعى النَّاس بأسمائهم وأسماء آبائهم.

ويؤمنون بالميزانِ الذي له كفَّتان تُوزن به أعمال العباد.

ويؤمنون بما يكون من نشرِ الدواوين، وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه بشماله، أو من وراء ظهره.

والصراطُ منصوبٌ علىٰ متنِ جهنَّم، يتجاوزه الأَبرار، ويزلُّ عنه الفجَّارُ \*\*).

والجنّة والنّارُ مخلوقتان، وموجودتان الآن، لا تَفْنَيان أَبدًا، وقد خلقهما الله تعالىٰ قبل الخلق، والجنّة دارُ المؤمنين الموحّدين والمتّقين، والنّارُ دار المذنبين، والكافرين من المشركين، واليهود، والنصارى، والمنافقين، والملحدين، والوثنيين.

<sup>(\*) «</sup>الصراط»: هو الجسر الممدود على ظهر جهنّم ليعبر النّاس عليه إلى الجنّة. ويمرون النّاس على الصراط بقدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم؛ كل بحسب عمله، حتى يَطهر من ذنوبه وآثامه، ومن اجتاز الصراط تهيأ لدخول الجنّة؛ فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنّة والنّار؛ فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنّة.

ويؤمنون بأنَّ أُمَّة محمَّد عَلَيْكُ أُولَىٰ الأُم محاسبة يوم القيامة، وأُولَىٰ الأُم محاسبة يوم القيامة، وأُولَىٰ الأُم في دخول الجنَّة، وهم نصف أهل الجنَّة، ويدخل الجنَّة منهم سبعون أَلفًا بغير حساب.

ويؤمنون بعدم خلود الموحِّدين في النَّار، وهم الذين دخلوا النَّار بمعاص ارتكبوها غير الإِشراك بالله تعالىٰ؛ لأَنَّ المشركين خالدون في النَّارِ لا يخرجون منها أبدا، والعياذ بالله.

ويؤمنون بحوض نبيّنا عَلَيْ في عرصات القيامة، ماؤه أَشَدُ بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، وريحه أَطيبُ من المسك، وآنيته عدد نجوم السَّماء، طوله شهر وعرضه شهر، مَن شرب منه لا يظمأ أبدا، ويَحرم ذلك على من ابتدع في الدِّين.

قال النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وقال: «إِنِّي فَرَطُّكُم عَلَىٰ الْحَوْضِ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنَ شَرِبَ وَمَنَ شَرِبَ وَمَنَ شَرَبَ لَمْ يَظِمأْ أَبِدًا. لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعَرِفُهُم وَيَعرفونني، ثمَّ يُحَالُ بَينى وَبْينهُم». وفي رواية:

<sup>(</sup>١) «رواه البخاري » في (كتاب الرقاق) باب: « في الحوض » .

« فَأَقُولُ: إِنَّهُمْ منِّي؛ فيُقالُ: إِنَّكَ لاَ تَدري مَا أَحْدَثُوا بَعدَكَ، فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي » ( ' ' ).

والشفاعة والمقام المحمود لنبيّنا محمّد بن عبد الله عَلِيكَ يوم القيامة، وشفاعته لأهل الموقف لفصل القضاء بينهم هي المقام المحمود، وشفاعته لأهل الجنّة أن يدخلوا الجنّة، ويكون الرَّسُول عَلِيكَ أوَّل داخل فيها، وشفاعته لعمّه أبي طالب أن يُخفَّف عنه من العذاب.

وهذه الشفاعات الثلاث خاصة بالنّبِيّ عَلَيْكُ وليست لأَحد ِغيره.

وشفاعته عَلَيْ لرفع درجات بعض أُمَّته مُمَّن يدخلون الجنَّة إلىٰ درجات عليا، وشفاعته عَلَيْ لطائفة من أُمَّته يدخلون الجنَّة بغير حساب.

وشفاعته عَلَيْكُ في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنَّة، وفي أقوام آخرين قد أُمِرَ بهم إلى النَّار أَن لا يدخلوها.

وشفاعته عَلِي إِخراج عصاة الموحِّدين من النَّار؛ فيشفع لهم عَلِي فيد خلون الجنَّة.

وهذه الشفاعة تُشاركه فيها الملائكة، والنبيُّون، والشهداء،

<sup>(</sup>١) «رواه البخاري» في (كتاب الرقاق) باب: «في الحوض».

والصدِّيقون، والصالحون، والمؤمنون (\*\*). ثم يُخرِجُ الله – تبارك و تعالىٰ – من النَّار أقوامًا بغير شفاعة؛ بل بفضله ورحمته.

فأمَّا الكفَّار؛ فلا شفاعة لهم، لقوله تعالى:

﴿ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافَعِينَ ﴾ .

وعملُ المؤمن يوم القيامة يشفع له أيضا، كما أخبر بذلك النَّبِيُّ عَلَيْكُ فقال: «الصِيامُ وَالقُرآنُ يَشْفَعانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ القِيامَةِ» (٢٠. والموت يؤتى به يوم القيامة؛ فيُذبَحُ كما أخبر النَّبِيُّ عَلَيْكُ :

«إِذَا صَارَ أَهَلُ الجُنَّةِ إِلَى الجُنَّةِ ، وَصَارَ أَهَلُ النَّارِ إِلَىٰ النَّارِ، أَهَلُ النَّارِ ؛ ثُمَّ يُذَبِحُ ، ثُمَّ يُنادِي أُتِيَ بِاللَوْتِ حَتَّىٰ يُجْعَلَ بَيْنَ الجِنَّةِ والنَّارِ ؛ ثُمَّ يُذَبِحُ ، ثُمَّ يُنادِي مُنادٍ : يَا أَهْلَ الجُنَّة ! لاَ مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ ! لاَ مَوْتَ ؛ فَيَزْدَادُ مُنادٍ : يَا أَهْلَ البَّارِ عُزْنَا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ ، وَيَزْدَادُ أَهْلِ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ ، وَيْزْدَادُ أَهْلِ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ خُزْنِهم » أَمْنُ .

<sup>(</sup>١) سورة المدثر، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني، برقم: (٣٨٨٢).

<sup>(</sup> ٣ ) « رواه مسلم » في ( كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب : « النَّار يدخلها الجبارون » .

<sup>(</sup> ﷺ) ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: الأول: إذن الله تعالى في الشفاعة، لقوله: ﴿ مَن ذَا الله تعالى عن الشافع الذي يَشفَعُ عِندهُ إِلاَّ بإِذنهِ ﴾ [البقرة: ٥٥٥]. الثاني: رضا الله تعالى عن الشافع والمشفوع له، لقوله: ﴿ وَلاَ يَشفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتَضىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

### (( 👗 ))

### الإيمان بالقدر

أهلُ السُنَّة والجماعة: يعتقدون اعتقادًا جازمًا أَنَّ كلَّ خيرٍ وشرِّ يكون بقضاء الله وقدره، وأَنَّ الله فعَّالٌ لما يريد؛ فكلُّ شيء بإرادته، ولا يخرج عن مشيئته وتدبيره، وعَلِمَ كلَّ ما كان وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وقدَّر المقادير للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حكمته، وعَلِمَ أحوال عباده، وعَلِمَ أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، وغير ذلك من شؤونهم؛ فكلُّ محدث صادر عن عِلمِه وقدرته وإرادته.

ومُلخَّص القول في القدر: هو ما سبق به العلم، وجرى به القلم، مما هو كائن إلى الأبد.

قال تعالىٰ: ﴿ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ (١).

وقال: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، الآية: ٩٩.

وقال النَّبِيُّ عَلَىٰ اللهِ المُلاَلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وأهلُ السُّنَة يقولون: الإيمان بالقدر لا يتمُّ إِلاَّ بأربعة أمور، وتُسمى: مراتب القدر، أو أركانه، وهذه الأُمور هي المدخل لفهم مسألة القدر، ولا يَتمُّ الإيمان بالقدر إلاَّ بتحقيق جميع أركانه؛ لأنَّ بعضها مُرتَبِطٌ ببعض؛ فمن أقرَّ بها جميعًا اكتمل إيمانه بالقدر، ومن انتقص واحدًا منها، أو أَنكره؛ فقد اختلَّ إيمانه بالقدر.

## المرتبة الأولى: العلم:

الإيمان بأنَّ الله تعالىٰ عالم بكلِّ ما كانَ، وما يكونُ، وما لم يكنْ، لو كانَ كيف يكون؛ جملةً وتفصيلاً، وأنَّه عَلِمَ ما الخلق عاملون قبل خلقهم، وعَلِمَ أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، وعلم الشقي منهم والسعيد، وذلك بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلاً، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) «رواه الترمذي» في (كتاب القدر) باب: «ما جاء أنَّ الإِيمان بالقدر خيره وشره» وصحّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» ج٢، ص٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١١٥.

### المرتبة الثانية: الكتابة:

وهي الإيمانُ بأنَّ الله كتب ما سبق به عِلمُه من مقادير المخلوقات في اللَّوحِ المحفوظ، وهو الكتابُ الذي لم يُفرِّط فيه من شيء؛ فكلُّ ما جرى وما يجري وكلُّ كائن إلىٰ يوم القيامة؛ فهو مكتوبٌ عند الله تعالىٰ في أمِّ الكتاب، ويسمىٰ: الذكر، والإمام، والكتاب المبين، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَينَاهُ في إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ (١).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

«إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلمَ، فَقَالَ: اكْتُبْ، قَالَ: ماَ أَكْتُب؟ وَأَلَ : اكْتُب القَدر مَا كَانَ وَمَا هُو كَائِنٌ إِلَىٰ الأَبَد »('').

المرتبة الثالثة: الإرادة والمشيئة:

أي: أنَّ كلَّ ما يجري في هذا الكون فهو بإِرادة الله ومشيئته الدائرة بين الرحمة والحكمة، يهدي من يشاء برحمته، ويُضلُّ مَن يشاء بحكمته، لا يُسأَل عمَّا يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ١٢.

<sup>(</sup>٢) «رواه الترمذي» في (كتاب القدر) باب: «الرضا بالقضاء» وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» ج٢، ص٢٢٩٠.

يُسأَلون، وما وقع من ذلك؛ فإِنَّه مطابقٌ لعِلمه السابق المكتوب في اللَّوح المحفوظ، فمشيئة الله نافذة، وقدرته شاملة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن؛ فلا يخرج عن إِرادته شيء.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ العَالمِينَ ﴾ ((). وقال النَّبِيُ عَلِيْكُ : ﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبعينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَانِ ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ ؛ يُصرِّفهُ حَيْثُ يَشَاءُ » ((). أصابِعِ الرَّحْمَانِ ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ ؛ يُصرِّفهُ حَيْثُ يَشَاءُ » ((). المرتبة الرابعة : الخلق :

وهي الإيمان أنَّ الله خالقُ كلِّ شيء، لا خالقَ غيرُهُ ولا رَبَّ سواه، وأنَّ كلَّ عاملٍ وعملهِ، وكلِّ متحرِّك وحركته، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرهُ تَقْدِيرًا ﴾ (٣).

فهو – سبحانه وتعالىٰ – خالق العباد وأفعالهم، وأنَّ كلَّ ما يجري من خيرٍ وشرِّ، وكفرٍ وإيمانٍ، وطاعةٍ ومعصيةٍ شاءهُ الله، وقَدَّرَه، وخلقه، قال الله تعالىٰ:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة التكوير، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup> ٢ ) « رواه مسلم » في ( كتاب القدر ) باب : « تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء » .

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، الآية: ٢. (٤) سورة يونس، الآية: ١٠٠٠.

وقال: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ﴾ (١)

وأَنَّ الله تعالىٰ الخالقُ المتفرِّدُ بالخلقِ والإِيجاد؛ فهو خالقُ كلِّ شيءٍ بلا استثناء، لا خالقَ غيرهُ ولا رَبَّ سواهُ، قال تعالىٰ:

﴿ الله خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ وَكَيلٌ ﴾ (٢).

وأَنَّ اللهَ يُحبُّ الطاعةَ ويكرهُ المعصيةَ، ويهدي من يشاء بفضله ويُضِلُّ مَن يشاء بعدله، قال الله تعالىٰ:

وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ (").

ولا حجَّة لِمَنْ أَضلَه ولا عذر له؛ لأَنَّ الله قد أَرسل الرُّسلَ لقطع الحجَّة، وأضاف عمل العبد إليه، وجعله كسبا له، ولم يكلّفه إلاَّ بما يستطيع، قال الله تبارك وتعالىٰ :

﴿ اليَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ اليَومَ ﴾ ''. وقال: ﴿ إِنَّا هَدَينَاهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكرًا وإِمَّا كَفُورًا ﴾ ''. وقال: ﴿ إِنَّا هَدَينَاهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكرًا وإِمَّا كَفُورًا ﴾ ''. وقال: ﴿ لِئَلاَّ يَكُونَ للنَّاسِ عَلَىٰ الله حُجّة بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ ''.

٥.
 ٣٠٠ الآية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر، الآية: ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٦٥.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر، الآية: ٧.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الإنسان، الآية: ٣ .

وقال: ﴿ لاَ يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَها ﴾ (١).

ولكن لا يُنسب الشرُّ إِلَىٰ الله لكمال رحمته؛ لأَنَّه أمر بالخير ونهىٰ عن الشَّرِّ، وإِنَّما يكون الشَّرُّ في مقتضياته وبحكمته.

قال تعالىٰ: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مَسنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ (٢).

والله - سبحانه وتعالى - مُنزَّةٌ عن الظلم، ومُتَّصفٌ بالعدل؛ فلا يظلم أُحدًا مثقال ذرة، وكلُّ أَفعاله عدل ورحمة.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَنَا بِظَلاُّم لِلعَبيدِ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ وَلا يَظلمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ وَلا يَظلمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ " .

والله تعالى لا يُسأل عمًّا يفعل وعمًّا يشاء، لقوله تعالى:

﴿ لا يُسْأَلُ عُمَّا يَفْعَلُ وَهُم يُسْأَلُونَ ﴾ (١).

فالله تعالى خلق الإنسان وأفعاله، وجعل له إرادة، وقدرة، وقدرة، واختيارًا، ومشيئة، وهبها الله له لتكون أفعاله منه حقيقة لا مجازا،

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، الآية: ٩٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) سورة ق، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، الآية: ٤٠.

ثم جعل له عقلاً يُميِّز به بين الخير والشرِّ، ولم يحاسبه إِلاَّ علىٰ أعماله التي هي بإرادته واختياره؛ فالإنسان غير مُجبر بل له مشيئة واختيار؛ فهو يختار أفعاله وعقائده؛ إِلاَّ أَنَّه تابعٌ في مشيئته لمشيئة الله، وكل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالله تعالىٰ هو الخالقُ لاَ فعال العباد، وهم الفاعلون لها؛ فهي من الله خلقًا وإيجادًا وتقديرًا، ومن العبد فعلاً وكسبا، قال تعالىٰ: ﴿ لِمَنْ شَاءَ مِنكُمْ أَنْ يَسْتَقيمَ، وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ربُّ العَالمينَ ﴾ (١).

ولقد ردَّ الله تعالىٰ علىٰ المشركين حين احتجُّوا بالقدر، وقالوا: ﴿ لَو شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلاَ آبَاؤنَا وَلاَ حَرَّمنَا مِنْ شَيْءٍ ﴾ (٢).

فردَّ الله عليهم كذبهم، بقوله: ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَتُحْرِجُوهُ لَنا إِن تَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾ ("). فتُخْرِجُوهُ لَنا إِن تَتَبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾ ("). وأهلُ السُّنَّة والجماعة:

يعتقدون أنَّ القَدرَ سرُّ الله في خلقه، لم يطَّلع عليه مَلَكُ مُقرَّبُ ولا نبيٌّ مرسل، والتعمُّقُ والنظرُ في ذلك ضلالة؛ لأنَّ اللهُ تعالىٰ طوىٰ علم القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، قال تعالىٰ،

<sup>(</sup>١) سورة التكوير، الآيتان: ٢٨ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٢)، (٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤٨.

﴿ لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ (''). وأهل السُّنَّة والجماعة:

يسلمون تسليمًا مطلقًا لقول الله تبارك وتعالى:

﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هَؤلاَءِ القَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ﴾ (٢).

ويحاجُّون به مَن خالفَهم من الفِرَقِ الضالَّة والمنحرفة.

وهذا هو الذي آمن به السَّلفُ الصَّالحُ من الصَّحابةِ والتابعين، ومَن تبعهم بإحسان؛ رضوان الله تعالىٰ عليهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٧٨.

# نعمة الإيمان عالنه وحالاته

. • . . . . . • • · • . • . • . . •

# نكمة الإيمان

إِنَّ الإِيمانَ نعمةٌ عظيمةٌ جليلةٌ في حياة المسلم، تزكِّي العمرَ وتُبارك الحياة، وتضمن الآخرة، وترفع صاحبها في الدُّنيا والآخرة؛ لأَنَّ فيها الحياة الحقيقية والسعادة الأُخروية، وهذه النعمةُ لا يعرفها إلاَّ مَن ذاق طعمها، ولا يحسُّ بها إِلاَّ مَن عاشها.

والإيمانُ نورٌ هاد مضيءٌ يَهبه الله تعالىٰ لمن يشاءُ من عباده، ويَصرفه عمَّن يشاء، قال تعالىٰ:

﴿ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴾ (١).

فالإِيمانُ منحةٌ ربانيةٌ يَمُنُّها اللهُ تعالىٰ علىٰ عباده المؤمنين الصَّادقين برحمتِه وبفضله وعطائه، فمَن وجدَهُ فقد وجدَ الخيرَ كلَّهُ، ومَن فقده فَقَدَ كلَّ شيء، ولم ينفعهُ أيُّ شيء، قال تعالىٰ:

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلِ لاَّ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٠). اللّه يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ١٧.

والإيمانُ نعمةٌ يشعر بها مَن آمن بالله تعالىٰ رَبًا، وبرسوله عَيْكُ نبيًا، وأطاع الله، وأطاع رسوله عَيْكُ وعَمِلَ فيما أمر به، وانتهىٰ عمَّا نُهِيَ عنه، باطنًا وظاهرًا؛ فإذا فعلَ ذلك كان من المؤمنين الصَّادقين، وحُشر في زمرتهم ومع خيرتهم، قال تعالىٰ:

﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (١). أُوْلَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (١).

وللإيمان مع المؤمنين المتَّقين الصَّادقين العاملين بأوامر الله تعالى بإخلاص، والمتَّبعينَ لسُنَّةِ رسوله عَيْكُ ؛ حالات وصفات يَهِبُها الله تعالىٰ لهم بفضله ورحمته، منها:

### • كتابةُ الإيمان في القلوب:

يكتب الله - سبحانه وتعالىٰ - الإيمان في قلوبِ عباده كتابة دائمة ثابتة؛ فلا يفارقهم ما داموا مع الله - جلَّ وعلا - فإذا ثبت ورسخ واستقرَّ في القلوب، لا يقوىٰ أحدٌ علىٰ محوهِ أبدًا؛ لأنَّه هبة الله - جلَّ وعلا - لعباده الصَّالحين العاملين، قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٦٩.

﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ بَرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ أُولْئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولِئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١).

### • حلاوة الإيمان في القلوب:

يجدُ المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه، ويذوقها ويسعد بها، وإذا ذاقها سيبقى يطلبها ويشتاق إليها، وإذا عاش معها تتحول حياته إلى سعادة واستقرار دائم.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ وَجَدَ حَلاَوةَ الإِيمانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ عِبْداً لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لله، وَرَسُولُهُ أَحَبُّ عَبْداً لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لله، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ في الكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُعُود في الكُفْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى في النَّار " (۲).

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية: ٢٢.

<sup>(</sup> ٢ ) « رواه البخاري » في كتاب ( الإيمان ) باب : « مَن كره أن يعود في الكفر » .

### • طعمُ الإيمان في القلوب:

الإِيمانُ رغمَ كونه أَمرًا معنويًّا، له طعمٌ لذيذٌ حلو طيِّب؛ يَجده ويَذوقه المؤمنُ في قلبه وكيانه.

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ وَجَدَ طَعْمَ الإِيمانِ: مَنْ كَانَ يُحِبُّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لله، ومَنْ كَانَ اللهُ ورَسُولُهُ أَحَبُّ إِليهِ مِمَّا سِواهُمَا، وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى في النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ في الكُفْر بَعْدَ إِنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ » (١).

وقال: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ؛ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً »(٢).

### • نورُ الإيمان في القلوب:

الإِيمان نورهُ مشرقٌ مضيء؛ يُشرق قلبَ المؤمن، ثمَّ يُضيءُ جوارحَه وطريقَه، ثمَّ ينعكس على حياته، ويَجعله من أسعد

<sup>(</sup>١) «رواه مسلم» في كتاب (الإيمان) باب: «بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان».

<sup>(</sup>٢) «رواه مسلم» في كتاب (الإيمان) باب: «الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عَلِي مسلم، فهو مؤمن».

النَّاس إطلاقًا، ثمَّ يُنير طريقَه إلى جنَّةِ الخُلدِ التي تجري من تحتها الأَنهار، والتي نعيمها دائمٌ لا يفني.

ونورُ الإِيمانِ ينبع من نورِ الله جلَّ وعلا، قال تعالىٰ :

وَاللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمشْكَاةً فِيهَا مَصْبَاحٌ الْمُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةُ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةً مَّبَارَكَة زَيْتُونَة لاَّ شَرْقِيَّة وَلا غَرْبِيَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ شَجَرَة مَّبَارَكَة زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ شَجَرَة مَّ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِبُ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ للنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَى فَي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ اللَّهُ الأَمْثَالَ للنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَى فَي بُيُوت أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذُكّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالآصَالِ شَرَى كُلِ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ رَجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تَجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذَكْرِ اللَّه وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ النَّاكُ لِنَّ تُنْفُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ فَي اللَّهُ وَإِقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاءِ النَّاكُ فَي يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ فَي اللَّهُ وَالْأَبْصَارُ فَي اللَّهُ وَإِلَا اللَّهُ وَالْأَبْصَارُ فَي اللَّهُ وَإِيتَاء وَلَا يَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ وَالْأَبْصَارُ فَي وَالْأَنْ اللَّهُ وَالْأَبْصَارُ فَي وَالْأَبْصَارُ وَاللَّهُ وَالْعَلَوبُ وَالْأَبْصَارُ فَي وَالْأَبْصَارُ وَاللَّهُ وَالْقَامِ الصَلاةِ وَإِيتَاء النَّكُونَ يَوْمً اللَّهُ وَالْوَنَ يَوْمُ الْعُلُوبُ وَالْأَبُوبُ وَالْأَبْصَارُ فَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْعَلَيْ فَى الْمُعْرِفِي الْفَالُوبُ وَاللَّهُ وَالْمُعُونَ يَوْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعُونَ يَوْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْنَ اللَّهُ وَالْمُعُونَ يَوْمُ اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

وقال تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوْرَّا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ يُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ يُؤرَّا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآيات: ٣٥ – ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد، الآية: ٢٨.

### • محبة الإيمان في القلوب:

محبَّةُ الإِيمان غامرةٌ ظاهرةٌ بدهيةٌ فطرية؛ جُبِلَ الإِنسانُ عليها، وإِذا استقرَّت محبَّته في قلب المؤمن عكست على ظاهرِه نورَه، ولا يبقى لنقيضه مكانٌ فيه، ونقيضه هو الكُفر والفسوق والعصيان.

والله – سبحانه وتعالىٰ – هو الذي يحبب الإيمان إلىٰ عباده الصَّالحين العاملين، ويُكَرِّه إليهم نقيضه، قال تعالىٰ:

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ (١). إلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ (١).

## • زينةُ الإيمان في القلوب:

الإيمان زينة جميلة لصاحبه في الدُّنيا والآخرة؛ ولن يبدو صاحبه جميلاً بدونه، وهذه الزينة يَهبها الله تعالىٰ لمَن يَشاء من عباده، ويضاعفها عليهم، ويقذفها في قلوبهم، قال تعالىٰ:

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿ ﴾ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿ ﴾ فَضَلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات، الآية: ٧. (٢) سورة الحجرات، الآيتان: ٧ – ٨.

### • الإيمانُ كشجرة راسخة في القلوب:

إِنَّه كشجرة طيِّبة ، مباركة ، كريمة ، خيِّرة ، نافعة ، مثمرة ، حيَّة ، راسخة ، قويَّة ، ثابتة ، نامية ؛ أصلها ثابت ، جذورها ضاربة في أعماق الأرض ، وهكذا الإيمان في قلب المؤمن ؛ يرسخ في أعماق القلب ، ويثمر ثمارًا يانعة هي الطاعات والحسنات ، قال تعالىٰ :

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلَمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةً طَيّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿ يَكُ ثَوْتِي أَكُلَهَا كُلَّ حِينَ إِذْن رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ يَكُ فَيَ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَبَهُ وَمَثَلُ كُلُمَةً خَبِيثَةً إِخْتُثَتُ مِن فَوْق الأَرْضِ مَا لَهَا وَمَثَلُ كُلُمَةً خَبِيثَةً كَشَجَرَةً خَبِيثَةً اجْتُثَتُ مِن فَوْق الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ﴾ (١).

## • الإيمانُ يتبوأ في القلوب:

تبوؤ الإيمان في الأصل أمرٌ معنوي، ولكن عندما يتبوأ الإيمان في القلب المؤمن يتحوَّل إلى أمرٍ محسوس يدركه المؤمن ويلمحه، ويصبح له «بيتَ الإيمان» أي: أنَّ الإيمان يكون له دارًا ومنزلاً وقرارًا، يقيمُ فيه.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآيات: ٢٤ – ٢٦.

وقال الله تعالى عن الأنصارِ حين تبَّوؤا الدارَ قبل المهاجرين فامتلكوها، وتبوؤا الإيمان فتمكَّنوا منه:

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١). الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١).

### • نداء الإيمان في القلوب:

نداءُ الإيمان مُحبَّبُ إلى قلوبِ المؤمنين الصَّادقين العاملين المستجيبين لله تعالى ولرسوله عَلَيْكُ ؛ لأَنَّه نداءُ الفطرة، ويحمل أعظمَ رسالة، ويؤدِّي أفضلَ وظيفة، إِنَّه الداعي إلى الله - تبارك وتعالى - وإلى الخير كله، وإلى النُّور والطمأنينة، والحياة السعيدة في الدُّنيا، ويبشِّر بالحياة الكريمةِ الأَبدية في الآخرة، قال تعالىٰ:

﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمَعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٩٣.

### • الإيمانُ ينفع صاحبه في الدُّنيا والآخرة:

ينفع صاحبه في حياة الدُّنيا؛ وهذا ملحوظ في أهلِ الإِيمان، أهل الطاعة، والفضل، والقيم، والأَخلاق؛ من المؤمنين الصَّالحين.

وينفع صاحبه يوم الحساب، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يخسر الكافرون أنفستهم وأهليهم وأموالهم، ومن حولهم، يومها يتبوا المؤمنون مكانهم في جنّات الخلد خالدين فيها أبدًا، قال تعالى:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتظرُوا إِنَّا مُنتَظرُونَ ﴾ (١).

قال: ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٩٨.

### • للإيمان مجالسُ يزداد فيه ويتجدُّد:

مجالس الإيمان: هي الجلسات الإيمانيّة المباركة التي يجتمع فيها أهل الإيمان والطاعة من المؤمنين العاملين الصّادقين؛ يذكرون فيها الله تعالىٰ، ويتدارسون كتابه ويتدبّرونه، ويفقهون سُنَّة نبيّه عَيَالِيّ وأحكام شرعه لكي يطبقوها، ويتواصون فيها بالحقّ والصبر، ويُحيون فيها إيمانهم ويعيشونه، فيزدادون إيمانًا على إيمانهم، وتنزل عليهم الرَّحمة والبركة والسكينة، قال تعالىٰ:

﴿ وَاصْبُرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ (١). تطع مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ (١). وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَيَمَنْ عِنْدهُ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) «رواه مسلم» في كتاب (الذكر والدعاء) باب: «فضل الاجتماع على تلاوة القرآن».

### • الإيمانُ يَعْلُو ولا يُعْلَىٰ عليه:

الإيمانُ الصَّادقُ الرَّباني: هو أَساسُ كلِّ خير، ومنبعُ العزَّة، ومصدرُ الكرامة، والشَّرف، والسِّيادة، يعيش صاحِبُه عزيزًا، سعيدًا، قويًّا، ثابتًا على طريقِ الحق، وقد وعد الله – عزَّ وجلَّ – وَهلَ الإيمانِ والطاعةِ بالنَّصر والتمكين في الأرض، قال تعالىٰ:

﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُّوْمنينَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ لَا يَدُاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَيَمَّحَقَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَيَمَّخَقَ الْكَافُرِينَ ﴾ (١).

### • الإيمانُ شُعبٌ ودرجات:

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« الإِيمَانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وأَدْناهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَن الطَريق، وَالْحَيَاءُ شُعبةٌ مِنَ الإِيمَانِ » ('``.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآيات: ١٣٩ - ١٤١ .

<sup>(</sup> ٢ ) « رواه مسلم » في ( كتاب الإيمان ) باب : «بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها » .

# فوائد الإيمان وثمراته

الإِيمانُ الصَّحيحُ الصَّادقُ له من الفوائدِ والثمراتِ العاجلةِ والآجلة، في حياةِ الدُّنيا، وفي الآخرة، منها:

• أَنَّ أَهِلَ الإِيمَانِ يغتبطون بوَلاية الله تبارك وتعالى :

قال تعالىٰ: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١٠). النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١٠).

• أهلُ الإيمانِ ينعمون بالحياة الطيّبة: قال تعالى:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢).

• أَهَلُ الْإِيمَانِ يُحبُّهِم اللهُ تعالىٰ ويحبُّهم المؤمنون:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٥٧. (٢) سورة النحل، الآية: ٩٧.

قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴾ ('').

• أهلُ الإيمان يدافع عنهم الله تعالى:

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ (٢).

• أهلُ الإيمان لهم البُشري في الدُّنيا والآخرة:

قال تعالىٰ: ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ آَنَ ﴾ اللَّهْ أَلْهُ اللَّهُ وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ آَنَ ﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُو الْفَوْذُ الْعَظِيمُ ﴾ (٣).

• أهلُ الإيمان من أعظم تسليتهم عند المصائب؛ الإيمان:

قال تعالىٰ: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ('').

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآية: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس، الآيات: ٦٢ – ٦٤. (٣) سورة التغابن، الآية: ١١.

• أهلُ الإيمان هم أهلُ الأمن والاطمئنان:

قال الله تعالى حاكيًا عن نبيِّه إبراهيم عليه الصَّلاة والسَّلام:

﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴾ (١).

• أهلُ الإيمان يهرعون إلى إيمانهم ويتقوُّون به في كلِّ ما يعتريهم من خيرٍ وشر، وطاعة ٍ ومعصية، ويُسرٍ وعسر:

قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ (٢).

• أهلُ الإيمان ينتفعون من المواعظِ والتذكير:

قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُم

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآيتان: ٨١ – ٨٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية: ١٧٣.

زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ (١).

• أهلُ الإيمان في معيَّةِ الله تعالى:

قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ﴾ (").

• أهلُ الإِيمان يَحفظهم إِيمانهم من الوقوع في الفواحش: قال الله تعالىٰ عن نبيِّه يوسف عليه الصَّلاةُ السَّلام:

﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ (١٠).

• أهلُ الإيمان بنور إيمانهم يُميِّزون بين الحقِّ والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين الهدى والضلال، وبين البدعة والسُّنَّة:

قال تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا برَسُوله

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان: ١٢٤ – ١٢٥ . (٢) سورة الأنفال، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآية: ١٢٨. (٤) سورة يوسف، الآية: ٢٤.

يُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

• أهلُ الإيمان وعَدَهُم اللهُ تعالى بالنَّصر والتمكين: قال تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢). قال تعالى: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢).

• أهلُ الإيمان هم أهلُ العزِّ والكرامة:

قال الله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ اللهُ عَالَمُونَ ﴾ (""). الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ("").

• أَهلُ الإِيمانِ يَرفع الله تعالىٰ درجاتهم في الدُّنيا والآخرة: قال تعالىٰ: ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (').

• أَهلُ الإِيمانِ تَستغفرُ لهم ملائكةُ عرشِ الرَّحمنِ جلَّ جلاله: قال تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسبِّحُونَ قال تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ يَحْملُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسبِّحُونَ بِحَمدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعَت بِحَمدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعَت

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة المجادلة، الآية: ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون، الآية: ٨.

كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ (١).

• أَهلُ الإِيمانِ يهديهم الله تعالى بإيمانهم إلى الصِّراطِ المستقيم: قال تعالىٰ:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ (٢).

• أَهلُ الإِيمانِ يُبشَّرهم اللهُ تعالىٰ في الدُّنيا والآخرةِ بالأَمن والسعادة، وبالنَّعيم الدائم في الآخرة:

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ يَخُن أُولَيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ يَحْنُ أُولْيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللَّاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اللَّهِ فَوْرِرَّحِيمِ ﴾ (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآيات: ٣٠ – ٣٢ .

• أهلُ الإيمانِ وعدهم الله - سبحانه وتعالى - جنَّة الخُلد، وما فيها من النِّعَمِ الذي لا عينٌ رأت ولا أُذن سمعت:

قال تعالىٰ: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جَنَّاتِ عَدْنِ وَرضُوانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١).

وغيرها من ثمرات شجرة الإيمان المباركة التي لا يكاد يمضي على المؤمن زمن قليل حتى يَجني ثمرة من ثمراتها، وتبلغ الثمرة كمالها ونُضجها، إذا كان الله تعالى ورسوله عَيْلِهُ أحب إليه ممّا سواهما، ويصبح العبد يحب ويبغض لله، ويكره أن يعود إلى الكفر، كما يكره أن يقذف في النّار.

نسأل الله \_ جلَّت قدرته \_ أَن يرزقنا حلاوة الإِيمان وحقيقته وكماله؛ حتى يحشرنا مع النبيِّين والشهداء والصَّالحين، وحسن أُولئك رفيقا؛ إِنَّه جواد كريم.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٧٢.

# من صفات أهل الإيهان

صفاتُ عبادِ الرَّحمن المؤمنين الصَّادقين المُّقين المُخاصين – أهل الإيمان والطاعة – كثيرةٌ جدًا في القرآن والسُّنَة، وتفاوتت هذه الصَّفات قلَّة وكثرة؛ فقد عَرضها ووصفَها لنا الوحيان الشريفان بأنَّها صفاتٌ كريمة، فاضلة، مباركة، خيِّرة، حميدة، عالية، سامية، عزيزة؛ فهم صَفوةُ خلق الله تعالىٰ بصفاتهم المميَّزة، وهم الذين يَستحقُّون أَن يضافوا إلىٰ الرحمن – سبحانه وتعالىٰ ويكونوا عباده ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَن ﴾ كيف لا، وقد تكفَّل الإسلامُ بتهذيبهم وتربيتهم، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنْ أَعْرَضَ مَنِي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقَىٰ ﴿ آلَا كُو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِ هُدًى فَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَىٰ ﴾ (١).

وقد دعا الله تعالى، ورسوله عَلَيْ جميع المؤمنين إلى أن يتَصفوا بصفاتهم، ويَتخلّقوا بأخلاقهم؛ حتى يعيشوا حياةً إيمانيةً

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآيتان: ١٢٣ -- ١٢٤ .

كريمةً مباركةً سعيدة؛ ثمَّ ينالوا بذلك ثوابَ الله تعالى ورضوانه وجنَّته ونعيمه الأبدي.

والمؤمنُ الصَّادق مع ربِّه – جلَّ وعلا – حريصٌ على هذه الصَّفات الكريمة، والأَخلاق الحميدة، لكي يبقىٰ قلبُه وحياتُه في الإيمان ومع الإيمان، وأن يتَّصف بصفات أهلها، ويحاول جادًا أن يعيها ثمَّ يعيشها؛ حتىٰ ينالَ بها رضوان الله تعالىٰ والجنَّة.

فهذه بعض صفاتهم كما جاءت في كتاب ربِّهم وخالقهم وهاديهم، وفي سُنَّة نبيِّهم ومربِّيهم ومُرشدهم؛ لعلَّنا نحذو حَذوَهم، ونتَمسَّكَ بمنهجهم، ونتَّصف بصفاتهم؛ حتى نحقِّق كمال الإيمان، ونكون مع المحسنين السَّابقين إلىٰ جنَّاتِ الخُلد.

• فمن صفاتهم التي هي سبب لفلاحهم، والفوز بجنّة الفردوس والحلود فيها، ما وصفهم الله - تبارك رتعالى - به في صدر سورة «المؤمنون»، قال تعالى:

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّغُو مُعُرِضُونَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَلْزَّكَاة فَاعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْزَّكَةِ فَاعِلُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ لَيْ اللَّهُ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ إِلاَ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ خَلَكِ

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿ فَيَ وَالَّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ ﴿ فَيَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ فَيَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ الْوَارِثُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ الْوَارِثُونَ ﴿ فَيَ اللَّذِينَ يَرِثُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْوَارِثُونَ ﴿ فَيَهَا خَالِدُونَ ﴾ (١). الْفَرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١).

• ومن صفاتهم الخوف والوَجَل عند ذكر الله تعالى، وذلك لقوَّة إِيمانهم، ومراقبتهم لربِّهم، وكأنَّهم بين يَدَيْهِ، قال تعالىٰ:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُكُرِ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُكِي تَلَيْ عَلَيْهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ يَكُونَ اللَّهُ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ﴿ يَكُونَ اللَّهُ وَمَعَا لَا قَاللَّهُ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ يَكُ أُولُكَ هُمُ اللّهَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ يَكُ أُولُكَ هُمُ اللّهَ وَمَعْفِرةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (١) الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (١) .

• ومن صفاتهم عدم الشكِّ في إيمانهم، قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون، الآيات: ١ – ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال، الآيات: ٢ - ٤.

<sup>(</sup> ٢ ) سورة الحجرات، الآية: ١٥ .

• ومن صفاتهم طاعتهم لله تعالى ولرسوله عَلَيْتُ وموالاتهم لله عَلَيْتُ وموالاتهم للمؤمنين، وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى:

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولْئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أُولْئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ (١).

• ومن صفاتهم الجليلة ما وصَفَهُم الله - عزَّ وجلَّ - بقوله:

﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ الرَّاكِعُونَ اللَّاكِونَ اللَّامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكرِ وَالْحَافِظُونَ لَحُدُود اللَّه وَبَشَر الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (().

• ومن صفاتهم العظيمة والمميَّزة؛ محبَّتهم لحكم الله تعالى، والتَّسليم التَّام لشرعه في كلِّ صغيرة وكبيرة، قال تعالىٰ:

﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ٥٥.

• ومن صفاتهم الحميدة، الكريمة، العالية، والكثيرة ما جَمَعَها الله - حلَّ جلاله - في قوله الكريم:

﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْبَيِّينَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١).

• ومن صفاتهم؛ أنَّهم يُقدِّمون طاعةَ الله تعالى، وطاعةَ رسوله عَلِيْ وطاعةً رسوله عَلِيْ ورضاهما على كلِّ شيءٍ، قال تعالىٰ:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولً الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ النَّهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخَقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخَقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخَقُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخَقُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخَقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخَقُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَخَقُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية: ٦٢.

• ومن صفاتهم؛ أنَّهم يَخشون الله تعالى وحده، ولا يخافون أحدًا سواه – سبحانه – قال تعالىٰ:

﴿ أَتَخْشُو نَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمنِينَ ﴾ (١).

• ومن صفاتهم؛ أنَّهم يُخلصون دينهم لله، قال تعالى:

﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلُحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٢).

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَة وَلا تَالْخُدْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخُد كُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَلْيَشْهَد عَذَا بَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٠).

• ومن صفاتهم؛ أنَّهم يَردُّون الأَمر إِلى الله تعالى وإلى رسوله عَلَيْ والخلاف، قال تعالىٰ: عند النَّزاع والخلاف، قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية: ٢.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِن الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ (١).

• ومن صفاتهم؛ أنَّهم صادقون مع الله تعالىٰ في عهدهم لنُصرة الدِّين، قال تعالىٰ:

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمَنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً ﴾ (٢٠).

• ومن صفاتهم؛ أنَّهم يعملون الصَّالحات، قال تعالى:

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولُكُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولُكُ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ (٢٠).

• ومن صفاتهم؛ أنّهم إخوةٌ في الله، والمؤمنُ أخو المؤمن، يُحبُّون لإخوانِهم ما يُحبُّونه لأنفسِهم، ولا يَحمِلون عليهم حقدًا ولا غلاً؛ بل يَدعون لهم بظهر الغيب بالمغفرة والهداية والصلاح والتَّوفيق، والسَّداد، قال تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأَحزاب، الآية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٢٤.

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا اللَّهِ وَالْإِخْوَانِنَا اللَّهِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِللَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَنَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاً لِللَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِلَّا لَكُ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

وقال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (٢).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَىٰ يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه» (٣).

• ومن صفاتهم؛ أنَّهم يُحبُّون النَّبِيَّ عَلَيْكُ محبَّةً قوية، لا تعدلها محبة أحد غيره كائنًا مَن كان:

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) « رواه البخاري » في كتاب ( الإيمان ) باب : « من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » .

<sup>(</sup>٤) «رواه البخاري» في (كتاب الإيمان) باب: «حبُّ النبي عَيْكُ من الإيمان».

# • ومن صفات المؤمنين ﴿ عِبَادُ الرَّحْمَن ﴾:

أنَّهم مُبتلون وممتحنون في دينِهم ودنياهم، والبلاءُ والامتحانُ كفَّارةٌ لهم من الذُّنوبِ والخطايا، ورفعة لهم في الدرجات، والدُّنيا لهم كالسِّجن بالنسبة إلى نعيم الآخرة؛ سجن لقلوبهم وجوارحِهم من زينتها وفتنها وشهواتها ومعاصيها، قال تعالى:

﴿ هُنَالِكَ ابْتَلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا ﴾ (١).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« مَا يَزَالُ البَلاء بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ ؛ حَتَّىٰ يَلْقَىٰ الله وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئةٌ » (٢٠).

وقال: « الدُّنيَا سِجْنُ المُؤْمِن وَجَنَّةُ الكَافِر » ( " ) .

• ومن صفاتهم؛ أنّهم أحسنُ النّاسِ أخلاقًا، وأكملهم خُلقًا وسيرةً؛ لا يتكلمون إلاّ بالخير، ويُكرمون الجار ويُحسنون إليه، ويُكرمون الضيفَ؛ بطيّبِ الكلام، وطلاقةِ الوجه، والخدمةِ بالنّفس، قال اللهُ تعالىٰ عن ضيفِ خليله إبراهيمَ عليه السّلام:

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ١١.

<sup>(</sup> ٢ ) « رواد الترمذي ، في ( كتاب الزهد ) باب : « ما جاء في الصبر على البلاء » .

<sup>(</sup> ٣ ) « رواه مسلم » في كتاب : ( الزهد ) .

﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ... ﴾ (١).

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« اكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا» (٢).

وقال: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جارَهُ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جارَهُ، ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» (٣).

• من أقوالِ أئمَّةِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في المؤمنين وصفاتهم:

\* قال الصَّحابيُّ الجليلُ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

(المؤمنُ يطبع على الخلال كُلُّها إِلاَّ الخيانةَ والكذب) (١٠).

\* وقال الصَّحابيُّ الجليلُ أبي بن كعب رضي الله عنه:

(المؤمنُ بينَ أُربع: إِن ابتُلِيَ صبرَ، وإِن أُعطِيَ شكرَ، وإِن قَالَ صدقَ، وإِن حُكمَ عدلَ) (°).

<sup>(</sup>١) انظر: «سورة الذاريات» الآيات: ٢٤ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) «رواه أبو داود» في (كتاب السُّنَّة) باب: «الدليل على زيادة الإِيمان والفصاله».

<sup>(</sup> ٣ ) « رواه البخاري » في (كتاب الرقاق) باب: «حفظ اللسان ».

<sup>﴿</sup> إِنَّ ﴾ ﴿ كَتَابِ الْإِيمَانِ ﴾ ابن أبي شيبة : ( ٨٠ ) صرره ٣ وصححه الألباني .

<sup>(</sup>٥) «حلية الأولياء» أبو نعيم الأصفهاني: ج١، ص٥٥٦.

﴿ وقال التَّابِعِيُّ الجليلُ الحسن البصري رحمه الله: (الرَّجاءُ والحوفُ مطيتا المؤمن) (١).

\* وقال الإمامُ الفضيل بن عياض رحمه الله:

(المؤمنُ قليلُ الكلامِ كثيرُ العملِ، والمنافقُ كثيرُ الكلامِ قليلُ العملِ؛ كلامُ المؤمنِ حِكَمٌ، وصَمْتُهُ تَفكُرٌ، ونظرهُ عبرٌ، وعملُه برٌّ، وإذا كُنتَ كذا، لم تزلْ في عِبادةٍ) (١).

\* وقال الإمامُ الزاهد مالك بن دينار رحمه الله:

(مثلُ المؤمن ؛ مثلَ اللُّؤلُوَةِ أينما كانت حُسنُها مَعَها) ".

\* وقال التَّابعيُّ وهب بن مُنَبِّه رحمه الله:

(المؤمنُ يُخالِطُ ليعلَم، ويَسكتُ ليسلم، ويتكَّلمُ ليفهم، ويتكَّلمُ ليفهم، ويخلو لينعم) (١٠).

\* وقال الزاهدُ شقيق بن إِبراهيم البَلْخي رحمه الله:

<sup>(</sup>١) «كتاب الزهد» الإمام أحمد بن حنبل: ج٢، ص٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) « حلية الأولياء » أبو نعيم الأصفهاني: ج٨، ص٩٨٠

<sup>(</sup>٣) (حلية الأولياء » أبو نعيم الأصفهاني: ج٢، ص٣٧٧ .

<sup>( ؛ ) «</sup> حلية الأولياء » أبو نعيم الأصفهاني : ج ٤ ، ص ٦٨ .

(المؤمنُ مشغُولٌ بخصلتين، والمنافقُ مشغولٌ بخصلتين؛ المؤمنُ بالعِبَرِ والتَّفَكُّرِ، والمنافقُ بالحرصِ والأَمل) (''.

\* وقال الإِمامُ الزاهد محمَّد بن المُنْكَدِر رحمه الله:

(إِنَّ اللهَ تعالىٰ يحفظُ العبدَ المؤمنَ في ولَدِهِ وولدِ ولده، ويحفظُ في دويرته، وفي دويرات حوله؛ فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين ظهرانيهم) (١٠).

فهذا قلٌ من كُثْرِ من صفاتِ عباد الرحمن؛ فإذا أردنا الفلاحَ والنجاحَ والنجاة؛ فعلينا التمسنُك بما كان عليه هؤلاء العظام، وأن نأتسي بهم؛ فهم اقتدوا برسول الله عَيْنِيَ وتخلّقوا بأخلاقه، وامتثلوا أوامره، وكانوا كما قال الله تعالىٰ:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكُرِ وَتُؤْمِنونَ باللهِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) « حلية الأولياء » أبو نعيم الأصفهاني: ج٨، ص٧١ .

<sup>(</sup> ٢ ) « حلية الأولياء » أبو نعيم الأصفهاني: ج٣، ص١٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران، الآية: ١١٠.

# خوارم الإيمان المعاصي وأثرها على الإيمان كند أجل السنة والجماعة

• • 

# المعاصب وأثرها على الإبهان

المعاصي والذُّنوب التي هي دون الكُفر أو الشِّرك عند أهلِ السُّنَّة والجماعة تنقسم إلى قسمين: كبائر، وصغائر.

• الكبيرة: هي كلُّ معصية يترتَّبُ عليها حدُّ في الدُّنيا، أو عقوبة، أو غضب. عقوبة، أو غضب.

• الصغيرة: هي كلُّ معصية لا يترتَّب عليها حدُّ في الدُّنيا، ولا وعيدٌ في الآخرة.

والأعمالُ الصَّالحة - عندهم - تُكفِّرُ صغائر الذنوب.

والتوبةُ الصَّادقة من المعاصي - أيَّا كان الذنب - مقبولةٌ عند الله تعالىٰ؛ إِذا اجتمعت فيها شروطها، وهي: الإِقلاع عن الذنب، والندم علىٰ ذلك، والعزم علىٰ عدم العودة إليها.

واستدلوا على ذلك من الكتاب والسُّنَّة والإجماع (\*).

<sup>(</sup> ﷺ ) قال الإِمام ابن القيِّم رحمه الله: (والذنوب تنقسم إِلى صغائر وكبائر؛ بنص القرآن والسُّنَّة وإِجماع السَّلف وبالاعتبار ) «مدارج السالكين» ج١، ص٢٤٢ .

قال تعالىٰ: ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ﴾ (١)(\*).

وقال: ﴿ اللَّذِينَ يَجْتَنبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ ﴾ (``. وقال: ﴿ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكَتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا ﴾ (``.

وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

«الصَّلُواتُ الخَمْسُ، والجُمْعَةُ إِلَىٰ الجُمْعَةِ، ورَمَضَانُ إِلَىٰ إِلَىٰ الْجُمْعَةِ، ورَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَان ؛ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ» (١٠) (\*\*\*).

وعن أبي هُريرةً – رضي الله عنه – قال: قال النَّبِيُّ عَلَيْكُمِّ:

« اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ » قالوا: يا رسُولَ اللهِ، وما هُنَّ؟ قالَ:

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٣١. (٢) سورة النجم، الآية: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، الآية: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) «رواه مسلم» في كتاب (الطهارة) باب: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة . . . . ».

<sup>( \* )</sup> قال القرطبي رحمه الله: ( لَمَا نهىٰ تعالیٰ في هذه السورة عن آثام هي كبائر، وعَدَ علیٰ اجتنابها التخفیف من الصغائر، ودلَّ هذا علیٰ أَنَّ في الذنوب كبائر وصغائر، وعلیٰ هذا علیٰ أَنَّ في الذنوب كبائر وصغائر، وعلیٰ هذا جماعة أهل التأویل وجماعة الفقهاء ) . «الجامع لاَحكام القرآن» ج٥، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup> ﷺ ) قال الإِمام النووي رحمه الله: ( فسمَّىٰ الشرع ما تكفره الصَّلاة ونحوها صغائر، وما لاتكفرهُ كبائر) « شرح النووي علیٰ صحیح مسلم » ج۲، ص٥٥.

«الشّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَالشَّوْلُي يَوْمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ » (١).

# حكم الإصرار على المعاصي:

أمًّا الإصرارُ على المعاصي، والاستغراقُ فيها، والاستمرارُ عليها، وعدمُ الإِقلاع عنها، وعدمُ الاستغفار والتوبة منها، وعزم القلب عليها، أو الفرح بفعلها؛ فحكمها عند أهلِ السُّنَّةِ والجماعة كحكم مرتكب الكبائر، ويُخشىٰ علىٰ صاحبه من سوء العاقبة؛ لأنَّ المعصية عندهم بريدُ الكُفر، وهي مشتقة منه وآيلة إليه، والإكثار منها يُنبت النفاق في القلب، وقد يؤدِّي إلى الوقوع في الكُفر والرِّدَة – والعياذ بالله – لأنَّ المعاصي – مع الإصرار والاستغراق فيها – تُحيط بصاحبها وتستولي علىٰ قلبه وتطمسه؛ والاستغراق فيها – تُحيط بصاحبها وتستولي علىٰ قلبه وتطمسه؛ حتىٰ لا يبقىٰ فيه من الإيمان شيء.

قال تعالىٰ: ﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَاللهُ وَاللهُ وَلِنَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) «رواه البخاري» في كتاب (الوصايا) باب: «قول الله تعالىٰ: وَآتُوا اليَّتَامَىٰ أَمُوالهُم».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٨١.

وقال: ﴿ وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وقال النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ؛ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَىٰ الرَّجُلِ حَتَّىٰ يُهْلِكُنْهُ » ( ` ) .

وقال عَلِيْهُ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطأَ خَطِيئَةً نُكِتَت ْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ؛ فإِذَا نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وإِنْ زِيْدَ فِيهَا حَتَّىٰ سَوْدَاءُ؛ فإِذَا نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وإِنْ زِيْدَ فِيهَا حَتَّىٰ تَعْلُوا قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ الله ﴿ كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ "".

وقال حبرُ الأُمَّة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

( لاَ كَبِيرَةَ مَعَ الاسْتِغْفَارِ، ولاَ صَغِيرَةً مَعَ الإِصْرَارِ) ( أَ )

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواه الإِمام أَحمد في «المسند» ج١، ص٢٠٤ (مسند عبد الله بن مسعود) وصحَّح إِسناده العلاَّمة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند؛ ج٥، ص٢١٣ (٣٨١٨).

<sup>(</sup>٣) «رواه الترمذي» في (أبواب تفسير القرآن) باب «سورة ويل للمطففين» وصحَّحه الأَلباني في «صحيح سنن الترمذي» ج٣، ص١٢٧ .

<sup>(</sup>٤) « جامع البيان » الإِمام الطبرى: ج٨، ص٥٤٢.

وقال الصَّحابيُّ الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:

(إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَىٰ ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ) (١).

والصغائرُ من المعاصي والذُّنوب؛ قد تتحوَّل إِلىٰ الكبائر الأسباب، نذكر منها:

١ - الإصرارُ والمداومةُ عليها.

٢ ــ استصغارُ المعصيَّةِ واحتقارها.

٣- الفرحُ بفعل المعصيَّةِ الصغيرةِ والافتخارُ بها.

٤ ـ فعلُ المعصيَّةِ ثمَّ المجاهرةُ بها؛ لأَنَّ المجاهرَ غير معافى.

٥- أن يكون فاعل المعصيَّة الصغيرة عالمًا يُقتدى به؛ لأنَّه إذا ظهر أمام النَّاس بمعصيته كَبُرَ ذنبه.

إِنَّ المعاصي والذُّنوب عند أهلِ السُّنَّة والجماعة: تؤثّر في الإيمانِ من حيث نقصه بحسب قلتها وكثرتها، لا من حيث بقاؤه وذهابه؛ فاقتراف المعاصي بمفردها والإصرار عليها لا يُخرج من الدِّين إِن لم يقترن بها سبَبٌ من أسبابِ الكُفر، كاستحلال المعصية، أو الاستهانة بحكمها سواء كان بالقلب، أو اللِّسان، أو الجوارح.

<sup>(</sup>١) «رواه البخاري» في (كتاب الدعوات) باب: «التوبة».

## آثار المعاصي الوخيمة على العبد:

المعاصي والذُّنوب له من الآثار القبيحة المذمومة المُضرَّة بالقلب والبدن في الدُّنيا والآخرة ما لا يعلمُه إِلاَّ الله تعالىٰ؛ فمنها (\*\*):

١ - حرمانُ العلم: فإِنَّ العلم نورٌ يقذِفُه الله تعالىٰ في القلب،
 والمعصية تطفىءُ ذلك النور.

٢ - وَحْشَةٌ يجدها العاصي في قلبه، وبينَه وبين الله تعالى، لا توازنُها ولا تقارنُها لَذَّةٌ أصلاً. ووحْشَةٌ تَحْصِلُ بينه وبين النَّاس، ولا سيما أهل الخير منهم.

٣- تعسير أُموره: فلا يتوجَّهُ لأَمرٍ؛ إِلاَّ يجدهُ مُغلَقًا دونه، أو متعسِّرًا عليه.

٤ - ظُلمةٌ يجِدُها في قلبه حقيقة ، يُحِسُ بها كما يُحِسُ بظلمة الليل البهيم ؛ فتوهن قلبه وبدنه ، وتحرمه الطاعة .

ه - أَنَّ المعاصي تقصِّر العمر، وتَمْحَقُ بركَتَهُ، والعياذ بالله.

٦- المعاصي تجر المعاصي، كما أنَّ الطاعات تجر الطاعات.

٧- المعاصي تصدُّ عن التوبة، وصاحبه أَسير شيطانه.

<sup>(</sup> ﷺ ) انظر: «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » للإِمام ابن القيِّم، بتصرف وتلخيص.

٨- تكرار المعاصي يورث القلب إلفها ومحبتها؛ حتى يفتخرَ
 صاحبه بالمعصية فلا يعافي؛ لأنَّ المعصية تهون أُختها وتصغرها.

٩ ــ المعاصي تورث صاحبه الهوان عند ربِّه، وسقوط منزلته.

٠١- شؤم المعاصي يعم الإنسان والحيوان والنبات.

١١ – المعاصي تورِثُ الذُّلُّ .

١٢ – المعاصي تُفْسِدُ العقلَ وتذهب بنوره.

۱۳ – المعاصي تورث الطبع على القلوب، وتوقع الوحشة فيه؛ فيكون صاحبه من الغافلين.

٤ ١ – الذُّنوب تورث العبد لعنة الله تعالى ولعنة رسوله عَلَيْتُهُ .

ه ١ - الذُّنوب تورث حرمانَ دعوة رسول الله عَلَيْكُ والملائكة.

٦١ -- المعاصي سبب الخسف والزلازل وفساد البلاد والعباد.

٧١ – المعاصي والذُّنوب تميت غيرة القلوب، وتذهب بحياءه، وتَطمُسُ نوره، وتُعْمي بصيرته.

١٨ - المعاصي والذُّنوب تزيل النعم وتحل النقم.

٩١- المعاصي والذُّنوب مواريث الأمم الهالكة.

### حكم مرتكب الكبيرة:

أَهُلُ السُّنَّةُ والجماعةِ لا يَسلِبُونَ وصفَ الإِيمانِ من العبدِ إِذَا عَمِلَ عَملً عملاً ما من المحذورات لا يُكفِّر الله فاعِلَه، أو ترك ما لا يُكفَّر تاركُه من الواجبات، ولا يُخرجُونه من الإِيمانِ إِلاَّ بفعلِ ناقضٍ من نواقضه.

ومرتكبُ الكبيرةِ لا يَخرجُ من الإِيمان؛ فهو في الدُّنيا مؤمنٌ ناقصُ الإِيمان؛ فهو الآخرةِ تحت ناقصُ الإِيمان؛ مؤمنٌ بإِيمانه، فاسقٌ بكبيرته، وفي الآخرةِ تحت مشيئة الله تعالىٰ، إِن شاء غفر له، وإِن شاء عذَّبه.

أَي: إِنَّ مُرتكِبَ الكبيرةِ – عندهم – له حُكمان؛ حُكمٌ في الدُّنيا، وحُكمٌ في الآخرة:

• حُكمه في الدُّنيا: أَنَّه مؤمنٌ ناقصُ الإِيمان، مؤمنٌ بإِيمانه، فاسقٌ بكبيرته، ولا يصحُّ أَن يُعطىٰ اسم الإِيمان المطلق؛ بل يكون معه مطلق الإِيمان، وهو حدُّ الإِسلام.

فإن كان الذَّنبُ الذي ارتكبه، لا حَدَّ فيه، وتاب منه، قبلَ اللهُ تعالىٰ توبتَهُ بفضلِه ومَنِّه – سبحانه – أو فيه حدُّ، وأُقيمَ عليه الحدُّ؛ فهو كفَّارةٌ له، ويصبحُ حكمه حكم عامَّة المسلمين.

• حُكمه في الآخرة: أنَّه يكون تحت المنسئة، إن لم يَتُبْ من كبيرته؛ فأمره إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنَّة برحمته

وفضله، وإن شاء عذَّبه بقدر ذنبه وذلك بعدله سبحانه وتعالى؛ لأنَّه مستحقٌ للعقاب، ولكنه لا يستحقُ الخلودَ في النَّار؛ بل يَخرج من النَّار بما معه من الإيمان، وإن كان مثقالَ ذرَّة.

لأَنَّ الإِيمانَ عند أهلِ السُّنَّةِ والجماعة؛ يقبل التبعيض والتجزئة، وبقليله يُخرِجُ اللهُ مِنْ النَّارِ مَنْ دَخَلَها بفضله ورحمته.

ولذلك فإِنَّهم لا يُكفِّرونَ أحدًا من أهل القبلة بكلِّ ذنب؛ إِلاَّ بذنب يزولُ به أصلُ الإيمان، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ (١)(\*).

أَي: إِنَّ العبدَ إِذَا مات على الشِّركِ؛ فإِنَّ الله تعالىٰ لا يغفر له، والمشركُ مخلَّدٌ في نار جهنم – والعياذ بالله – وإذا مات على ما دون الشرك من المعاصي من الكبائر؛ فإنَّه يدخلُ تحت مشيئة الله سبحانه، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١١٦، ٤٨. (٢) سورة الزمر، الآية: ٥٣.

<sup>( \* )</sup> للبسط في تفسير هذه الآية الكريمة؛ انظر: «تفسير الطبري » و«تفسير ابن كثير » و«فتح الباري » لابن حجر العسقلاني: ج١، ص٨٤ .

وقال تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمَعْرُوف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبًاعٌ بِالْمَعْرُوف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١).

فسمَّىٰ الله المقتول أخًا للقاتل: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴾ .

وقال تعالىٰ: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَغْيِي حَتَّىٰ تَغْيِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتُ فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٢) ﴿ \* ).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ١٧٨. (٢) سورة الحجرات، الآية: ٩.

<sup>( \* )</sup> للبسط في تفسير هذه الآية الكريمة؛ انظر: «تفسير القرطبي» و«تفسير ابن كثير» و«فتح الباري» لابن حجر العسقلاني: ج١، ص٢١٠ و«تفسير البغوي».

سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ ﴿ (''(\*). وقال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلیٰ آله وسلَّم:

«لا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَل مِنْ إِبمانٍ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَل مِنْ كِبرْيَاءَ» (٢٠). وَلا يَدْخُلُ الجَنَّةُ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَل مِنْ كِبرْيَاءَ» (٢٠).

وعن عُبادة بن الصَّامت - رضي الله عنه - وكانَ شَهِدَ بدرًا، وهو أَحدُ النُّقباء ليلة العقبة: أَنَّ رسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ، وحولهُ عصابةٌ من أصحابه: «بَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، ولا من أصحابه: «بَايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، ولا تَسْرِقُوا، وَلاَ تَوْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَان تَفْتَرُونَهُ بَسْرِقُوا، وَلاَ تَوْنُوا، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ؛ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُم وَأَرْجُلِكُمْ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ؛ فَمَنْ وَقَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي اللهِ نَيْ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) «رواه مسلم» في (كتاب الإيمان) باب: «تحريم الكبر وبيانه».

<sup>(</sup> ٣ ) « رواه البخاري » في ( كتاب الإيمان ) باب : « علامة الإيمان حبُّ الأنصار » .

<sup>( \* )</sup> قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: (ومعلوم أَنَّ هذا بعد الموت لمن لم يتب؛ لأَنَّ الشرك مَّن تاب منه - قبل الموت - وانتهىٰ عنه غفر له، كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعًا، قال الله عز وجل: ﴿ قُل للذينَ كفروا إِن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف ﴾ ) «التمهيد» ج٧١، ص ١٦٠.

وعن أبي ذرِّ - رضي الله عنه - قال: قال النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ:

«أَتَانِي جِبْرِيل – عليه السَّلام – فَبَشَّرِنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِك لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الجنَّة». قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق » (۱) (\*).

وقال النَّبِيُّ عَلِيْكَ : «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ لاَ يَلْقَىٰ اللهَ بهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً ، فَيُحْجَبَ عَن الجَنَّةِ » (٢٠). لاَ يَلْقَىٰ اللهَ بهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً ، فَيُحْجَبَ عَن الجَنَّةِ » (٢٠).

وقال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : « يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : . . . مَنْ لَقِينِي بِقُرابِ وقال النَّبِيُّ عَلِيْكُ : « يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : . . . مَنْ لَقِينِي بِقُرابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا ، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً » ( ٢ ) ( \* \* \* ) . الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا ، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً » ( ٢ ) ( \* \* \* ) .

<sup>(</sup>١) «رواه مسلم» في (كتاب الإيمان) باب: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنَّة».

<sup>(</sup>٢) «رواه مسلم» في (كتاب الإيمان) باب: «الدليل علىٰ أن من مات علىٰ التوحيد دخل الحنَّة قطعًا».

<sup>(</sup>٣) «رواه مسلم» في (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار) باب: «افضل الذكر والدعاء والدعاء والتقرب إلىٰ الله تعالىٰ».

<sup>( \* ) (</sup>وجه الدلالة من الحديث: أن من مات على التوحيد، وكان عليه بعض الذنوب كالزنا، والسرقة؛ فإنَّه لا تخرجه من الإيمان بالكلية بل يكون ناقص الإيمان، والدليل على ذلك أنَّه يدخل الجنَّة، ولكنه تحت المشيئة) وانظر « شرح مسلم » للنووي: ج٢، ص ١١ و « فتح الباري » ج٣، ص ١١١ .

<sup>(</sup> ﷺ ) قال الإِمام ابن رجب رحمه الله: ( فمَن جاء مع التوحيد بقراب الأَرض، وهو ملؤها أو ما يقارب خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة ؛ لكن هذا مع مشيئة الله عزَّ وجل، فإنَّ شاء غفر له، وإن شاء أخذه بذنوبه ثمَّ كان عاقبته أَن لا يخلد في النَّار بل يخرج منها ثمَّ يدخل الجنَّة ) « جامع العلوم والحكم » : ص٢٧٤ .

وقال أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه:

(إِيَّاكُمْ والكَذِب؛ فإنَّ الكَذِب مُجانِبُ الإِيمانِ) ( إِيَّاكُمْ والكَذِب؛ فإنَّ الكَذب مُجانِبُ الإِيمانِ)

وقال أبو هريرة رضي الله عنه:

( الإِيمَانُ نَزِهُ ؛ فَمَنْ زَنَا فَارَقَهُ الإِيمَانُ ، فَإِنْ لامَ نَفْسَهُ وَراجَعَ ؛ راجعَه الإِيمان ) ( ` ) . راجعَه الإِيمان ) ( ` ) .

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه:

(مَا الإِيمَانُ؛ إِلاَّ كَقَمِيصِ أَحَدكُمْ يَخْلَعُهُ مَرَّةً وَيَلْبَسُهُ أَخرى، وَاللهِ مَا أَمِنَ عَبْدٌ عَلَىٰ إِيمَانِهِ إِلاَّ سُلِبَهُ فَوَجَدَ فَقْدَه ) (").

وقد ثَبَتَ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّه كان يدعو غلمانه غلامًا غلامًا، فيقول: (ألا أُزُوِّ جُكَ؟ مَا مِنْ عَبْدٍ يزني إلاَّ غلمانه غلامًا غلامًا، فيقول: (ألا أُزُوِّ جُكَ؟ مَا مِنْ عَبْدٍ يزني إلاَّ نَزَعَ الله مِنْهُ نُورَ الإِيمان) (''). وسألَهُ عكرمة؛ كيفَ يُنزَعُ الإِيمانُ منه؟ قالَ: (هَكَذَا - وشَبَّكَ بينَ أصابِعِهِ ثمَّ أخرجها - فإنْ تَابَ عَادَ إليه هكذا - وشَبَّكَ بينَ أصابِعِهِ ثمَّ أخرجها - فإنْ تَابَ عَادَ إليه هكذا - وشَبَّكَ بينَ أصابِعِهِ ثمَّ أخرجها .

<sup>(</sup>١) «شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنَّة » اللالكائي: ج٦، ص١٩٠ (١٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) «شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنَّة » اللالكائي: ج٦، ص١٩٠٠ (١٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) «شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنَّة » اللالكائي: ج٦، ص١٩١ (١٨٧١).

<sup>(</sup> ٤ ) « فتح الباري » ج١٢ ، ص٩٥ ، و « شرح أُصُول الاعتقاد » اللالكائي: (١٨٦٦ ) .

<sup>( ° ) «</sup> رواه البخاري » : ( كتاب المحاربين ) باب : « إِثْم الزُّناة » .

وقال الإِمامُ أبو حنيفة رحمه الله تعالى:

(ولا نُكفِّر مُسلِمًا بذَنْبٍ منَ الذُّنوب، وإِنْ كانَتْ كبيرةً، إذا لم يَستَحلها)(١).

وقال الإمامُ مالك رحمه الله تعالى:

( لو أَنَّ رَجُلاً رَكِبَ الكَبائِرَ كُلَّها بعدَ أَن لا يُشرك بالله؛ ثمَّ تخلَىٰ من هذهِ الأهواءِ والبدَع؛ دَخَلَ الجَنَّةَ) (٢٠).

وقال الإِمامُ الشَّافعي رحمه الله تعالىٰ:

(مَنْ تَوَلَّىٰ يومَ الزَّحفِ، لا مُنحرفًا لقتالٍ، ولا مُتحيِّزًا إلىٰ فئة ٍ؛ خفت عليه - إلاَّ أن يعفو الله - أن يكون قد باء بسخط من الله ) (٣).

وقال الإمامُ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى:

(يَخرِجُ الرَّجلُ من الإِيمانِ إِلَىٰ الإِسلام، ولا يُخْرِجُه من الإِيمانِ إِلَىٰ الإِسلام، ولا يُخْرِجُه من الإِيمانِ الإِيمانِ الإِيمانِ اللهِ العَظيم، أو بِرَدِّ فريضة مِن فرائضَ الإِسلامِ شيءٌ إِلاَّ الشِّركَ بالله العظيم، أو بِرَدِّ فريضة مِن فرائضَ

<sup>(</sup>١) «متن الفقه الأكبر» الإمام أبوحنيفة.

<sup>(</sup>٢) « حلية الأولياء » أبو نعيم الأصفهاني: ج٦، ص٥٣٦.

<sup>(</sup>٣) «منهج الإِمام الشافعي في إِثبات العقيدة» الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل: ج١، ص٢٠٢؛ وأحاله إلى كتاب: «الأُم» ج٤، ص ١٦٩.

اللهِ \_ عزَّ وجلَّ \_ جاحدًا بها؛ فإن تركَها كسلاً، أو تهاونًا كان في مشيئة الله، إن شاءَ عذَّبه، وإن شاءَ عفا عنه)(().

وقال الإمامُ أبو عبيد القاسم بن سلاَّم رحمه الله تعالى:

(إِنَّ المعاصيَ والذُّنوبَ لا تُزيلُ إِيمانًا، ولا تُوجبُ كُفرًا، ولكنَّها إِنَّما تَنْفي منَ الإِيمانِ حقيقتَهُ وإِخلاصَهُ، الذي نَعَتَ اللهُ به أَهلَهُ واشترطَه عليهم في مواضعَ من كتابه)(٢).

وعقد الإمام البخاري – رحمه الله – بابًا في «صحيحه» قطع فيه بأنَّ المعاصي لا يُكفَّر مرتكبها، قال: (باب: المعاصي من أمر الجاهليَّة، ولا يُكفَّرُ صاحِبُها بارْتِكابِها إلاَّ بالشِّرك؛ لقول النَّبِيِّ عَلْاً بالشِّرك؛ لقول النَّبِيِّ عَلْاً : ﴿ إِنَّكَ امْرُؤُ فِيكَ جَاهِليَّةٌ » وقول الله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفَرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ١٤]) (٢).

وقال الإِمامُ أَبو جعفر الطحاوي - رحمه الله - في «عقيدته»: (ولا نُكَفِّر أَحَدًا من أَهْلِ القِبْلَةِ بِذَنْبِ مَالَمْ يَسْتَحِلَّهُ).

<sup>(</sup>١) «طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبلي: ج١، ص٣٤٣ ضمن رسالة مسدد بن مسرهد.

<sup>(</sup>٢) « كتاب الإيمان »: ص٤٠ تحقيق الألباني .

<sup>(</sup> ٣ ) « صحيح البخاري » : ( كتاب الإيمان ) باب : « المعاصي من أمر الجاهلية . . . » .

وقال الإِمامُ أبو الحسن الأَشعري رحمه الله تعالى:

(ونَدينُ بأن لا نُكفِّرَ أَحَدًا من أهلِ القِبْلَة بذَنب يرتكبه ؛ كالزِّنا والسَّرقة وشُربِ الخمر، كما دانت بذلك الخوارجُ وزَعَمَت أَنَّهم كافرون. ونقول: إِنَّ مَن عَمِلَ كبيرةً من هذه الكبائر ؛ مثلَ الزِّنا والسَّرقة وما أشبهها، مستحلاً لها غيرَ معْتقد لتحريمها ؛ كان كافرًا) (().

ونقلَ الإِمامُ أَبو بكر الإِسماعيلي - رحمه الله - اعتقادَ أهل الحديث وأهل السُّنَّة والجماعة، وقال:

(ويقولون: إِنَّ أَحَدًا من أَهلِ التَّوحيدِ ومَنْ يُصلِّي إِلَىٰ قبلة المسلمين؛ لو ارتكب ذنبًا، أَو ذنُوبًا كثيرة، صغائر، أَو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله، والإقرار بما التزمه وقبله عن الله؛ فإنَّه لا يُكفَّر به، ويَرْجُوْنَ له المغفرة، قال تعالىٰ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ ) (٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) « الإِبانة عن أُصول الديانة » الإِمام الأَشعري : باب : « في إِبانة قول أَهل الحق والسُّنَّة » .

<sup>(</sup>٢) «اعتقاد أهل الحديث » الإمام الإسماعيلي: ص٤٣ تحقيق د. محمد الخميس.

وقال الإِمامُ ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى:

(وقد أَجمعت العلماءُ – لا خلافَ بينهم – أنَّه لا يُكَفَّرُ أَحَدٌ من الإِسلامِ بمعصيةٍ ؛ أَحَدٌ من أهلِ القبلةِ بذنب ، ولا نُخرجُهُ من الإِسلامِ بمعصية ٍ ؛ نرجو للمُحسن ، ونَخافُ على المسئ )(١).

ونقلَ الإِمامُ أَبو إِسماعيل الصَّابوني - رحمه الله العتقادَ أَئمَّة السَّلف، أَصحاب الحديث، أَهل السُّنَّة والجماعة، وقال:

(ويَعتقدُ أَهلُ السَّنَة: أَنَّ المؤمنَ وإِن أَذنبَ ذنوبًا كثيرةً صغائر كانت، أو كبائر؛ فإنَّه لا يُكفَّرُ بها، وإِن خَرَجَ من الدُّنيا غير تائب منها، ومات على التوحيد والإخلاص؛ فإنَّ أَمرَه إلىٰ الله – عزَّ وجلَّ – إِن شاءَ عفا عنه، وأَدخَلهُ الجنَّةَ يومَ القيامة سَالِمًا غَانمًا، غير مبتلىٰ بالنَّار، ولا مُعَاقب علىٰ ما ارتكبه من الذنوب، واكتسبه ثمَّ استصحبه – إلىٰ يوم القيامة – من الآثام والأوزار، وإن شاء عاقبه وعَذَبه مُدَّةً بعذاب النَّار، وإذا عَذَبه لم يُخْلِدُه فيها؛ بل أعتقه وأخرجه منها إلىٰ نعيم دار القرار) (۱).

<sup>(</sup>١) «الشرح والإِبانة على أُصول السُّنَة والدِّيانة» المسمَّىٰ بـ «الإِبانة الصغریٰ»: ص٢٩٢ تحقيق د. رضا بن نعسان مُعطي.

<sup>(</sup> ٢ ) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث » : ص٢٧٦ تحقيق د . ناصر بن عبر الرحمن الجديع .

وقال الإِمامُ البغوي رحمه الله تعالى:

(اتَّفقَ أَهلُ السُّنَّة علىٰ أَنَّ المؤمنَ لا يَخرِجُ عن الإِيمانِ بارتِكابِ شيءٍ من الكبائر، إِذَا لم يَعتقد إِباحَتها، وإِذَا عَمِلَ شيئًا منها؛ فمات قَبلَ التوبَةِ، لا يخلد في النَّار؛ كما جاء به الحديث؛ بل هو إلىٰ الله، إِن شاء عفا عنه، وإِن شاء عاقبه بقدرِ ذنُوبِه، ثَمَّ أَد خَلَهُ الجنَّةَ برحمَتِه) (۱).

وقال شيخُ الإِسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعالىٰ:

ر من أُصُول أَهْلِ السُّنَّةِ والجماعة: أَنَّ الدِّينَ والإِيمانَ قُولٌ وعَمَل: قولُ اللَّسَان والجُوارِح، وعَمَل: قولُ القَلب واللِّسَان والجَوارِح، وأَنَّ الإِيمانَ يَزِيدُ بالطَّاعة وينقُص بالمعْصية. وهُم مَعَ ذلك:

لا يُكَفِّرون أهلَ القبلة بِمُطْلقِ المَعَاصي والكبائر ، كما يَفْعلُه الحَوارج ؛ بل الأُخُوَّة الإِيمانية ثَابِتةٌ مع المعاصي ؛ كما قال سبحانه في آية القَصاص : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتبَاع بِالمَعرُوف ﴾ . . . .

<sup>(</sup>١) «شرح السُّنَّة» الإِمام البغوي: ج١، ص١٠٣.

ولا يَسلِبُونَ الفاسِقِ الملِّي الإِسلامِ بالكليَّة، ولا يخلِّدونَهُ في النَّار، كما تقوله المُعتزلة؛ بل الفاسِق يَدخُل في اسمِ الإِيمانِ النَّار، كما في قوله تعالىٰ: ﴿ فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ المُطلق؛ كما في قوله تعالىٰ: ﴿ فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾

وقد لا يَدخُل في اسم الإيمان المُطلق؛ كما في قوله تعالىٰ:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُكرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ . . .

ونقول: هُو مُؤْمنٌ ناقصُ الإِيمان، أو هو مُؤْمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته؛ فلا يُعطى الاسم المطلق، ولا يُسلبُ مُطلق الاسم) (١٠).

وقال الإِمامُ ابن أبي العز رحمه الله تعالى :

(إِنَّ أَهْلَ السَّنَةِ مَتَفقون كُلُّهم علىٰ أَنَّ مرتَكِبَ الكَبيرةِ لا يَكْفُرُ كُفرًا يَنْقُلُ عن اللَّه بالكليَّة، كما قالت الخوارج؛ إِذ لو كَفَرَ كُفرًا يَنْقُلُ عن اللَّه بالكليَّة، كما قالت الخوارج؛ إِذ لو كَفَرَ كُفرًا يَنْقُلُ عن اللَّه؛ لكان مرتدًّا يُقْتَلُ علىٰ كُلِّ حال، ولا يُقْبَلُ عَفْوُ وليِّ القِصاص، ولا تجري الحدودُ في الزِّني والسَّرقة وشرب الخمر، وهذا القولُ معلومٌ بُطلانُه وفَسَادُه بالضَّرورة من

<sup>(</sup> ١ ) « العقيدة الواسطية » بحاشية الشيخ ابن مانع : ص ١ ٨ تحقيق أشرف عبد المقصود .

دين الإسلام. ومتَّفقون علىٰ أَنَّه لا يَخْرُجُ من الإِيمان والإِسلام، ولا يَدْخُلُ في النَّارِ مع ولا يَستحِقُّ الخُلُودَ في النَّارِ مع الكافرين) (۱).

.

<sup>(</sup>١) «شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي: ص ٢٤٪ تَحقيق شعيب الأرنؤوط.

# من أسباب سقوط العقوبة عن عصاة الموحدين

أهلُ السُّنَةِ والجماعةِ متِّفقونَ على أَنَّ الله و سبحانه و تعالى - قد جعلَ لعباده المؤمنين المذنبين الذين يقعون في المعاصي؛ أسبابًا لنجاتهم من عقوبةِ معاصيهم التي توعَّدَ الله تعالىٰ عليها في الدُّنيا والآخرة؛ ففتح لهم أبواب رحمتِه بهذه الأسباب؛ منَّا وتفضلًا وكرمًا منه جلَّ وعلا، وقد دلَّ عليها الكتابُ والسُّنَّةُ، وأقوالُ أئمَّةِ أهل السُّنَّةِ والجماعة، ومنها:

١- التوبة الصّادقة والاستغفار الدائم: إذا كانت توبة نصوحًا وخالصة من القلب، ويصحبها النّدم على ما فات من المعاصي، والاستغفار منها، وعزم القلب على عدم العودة إليها، يقبلها الله تعالى بنّه وفضله ورحمته، قال تعالى:

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا عَرُقِ ﴾ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَسُوفَ يَلْقُونَ غَيًّا عَرُقَ ﴾ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولُكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴿ يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴾ ('').

<sup>(</sup>١) سورة مريم، الآيتان: ٩٥ - ٠٠.

وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (١) .

7 - الأعمال الصَّالحة: إذا كان العمل صالحًا؛ خالصًا لله تعالى وحده، موافقًا لشرعه، وسُنَّة رسولِهِ عَلَيْ ويأتي في مكانه وزمانه الذي حدَّده الشرع؛ فإنَّه باتِّفاق أهل السُّنَّة والجماعة يُكفِّرُ الذنوب والمعاصي، قال الله تبارك وتعالى:

﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (``).

٣- المصائب التي تصيب العبد في الدُّنيا: إِذَا صبرَ عليها وذكرَ الله وحمده واستغفره؛ فاز بالثواب، وكُفِّرت خطاياه، وإِن سخط اكتسب إِثمًا، وبقيت خطاياه، قال النَّبِيُّ عَلِيكَ الله عَلَيْكِ :

«مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمِّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ هَمِّ وَلاَ حَزَن وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمِّ – حَتَىٰ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا – إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ»(").

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٣٣. (٢) سورة هود، الآية: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) «رواه البخاري» في (كتاب المرضىٰ) باب: «ما جاء في كفارة المرض».

٤ - ما يُعمل للميت من أعمالِ البر: إِنَّ أعمال المؤمنين للعبد في حياته وبعد مماته؛ كالصدقة، والدُّعاء، والاستغفار، والترحم عليه.. ونحوها - شفاعةٌ له عند الله عزَّ وجلَّ، قال تعالىٰ:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفَرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الْحُورَانِنَا الْحُورَانِنَا الْحُورَانِنَا الْحُورَا اللهِ عَالِ عَلاَّ لِللَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وقال النَّبِيُّ عَلَيْهُ : «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ تَلَاَتَةٍ: إلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَلاَّعُو لَهُ » (٢). يَدْعُو لَهُ » (٢).

عذاب القبر: إن ما يحصل للعبد المؤمن في قبره من الفتنة والضغطة والروعة؛ يُكَفِّرُ به الله تعالىٰ خطاياه.

7- أهوالُ يوم القيامة وكربها وشدائِدها: إِنَّ ما يحصل للعبدِ المؤمنِ من المحنِ، من ساعة موته إِلَىٰ أَن يُنجِيهِ اللهُ من الحسابِ يوم القيامة، وإِلَىٰ دخوله الجنَّة - كفَّارةٌ له.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، الآية: ١٠.

<sup>(</sup> ٢ ) «رواه مسلم» في ( كتاب الوصية ) باب: «ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته».

٧- الشفاعة يوم القيامة: وهذه من رحمة الله تعالى لعباده المؤمنين يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأعظم الشفاعات في ذلك اليوم شفاعة النّبِيّ الله بقلب شفاعة غيره ممّن يأذن الله تعالى لهم بالشفاعة في ذلك اليوم العصيب، والله المستعان.

٦ \_ رحمةُ الله \_ الغفور الرَّحيم \_ وعفوه ومغفرته:

وهذه أهمُّ وأعظمُ أسبابِ نجاة العبد المؤمنِ من النَّار، وفوزه بالجنَّة، وذلك بفضلِ الله ورحمته ومنَّه وكرمه وإحسانه من غير شفاعة أحد، والحمد لله رَبِّ العالمين.

نسأَلُ الله العظيم رَبَّ العرش العظيم؛ أن يجعلنا من عباده الصَّالحين المتَّقين الذين ينالون رحمته وفضله وجنَّته.

ونسألُهُ \_ جلَّت قدرته \_ أَن يعاملنا ويتجاوز عنَّا يوم القيامة برحمته وفضله، لا بعدله . . اللَّهُمَّ آمين .

# طبقات عُصاة الموحدِّين يومَ الدِّين:

فالذي دلَّ عليه الكتابُ، والسُّنَّةُ، وأقوالُ أَئمَّة أَهل السُّنَّة والسُّنَّة والسُّنَّة والسُّنَة والجماعة؛ أَنَّ عُصاةً أَهل التَّوحيدِ يومَ القيامةِ ثلاثُ طبقات:

الطبقة الأولى: قومٌ رجَحَت حسناتُهم بسيِّئاتِهم؛ فأُولئكَ يَدخُلونَ الجنَّةَ من أُول وَهْلةٍ، ولا تَمَسُّهم النَّارُ أَبَدًا.

الطبقة الثانية: قومٌ تساوت حسناتُهم وسيّئاتُهم، وتكافأت فقصرَت بهم سيئاتُهم عن الجنّة، وتجاوزت بهم حسناتُهم عن النّار، وهؤلاء هُم أصحابُ الأعرافِ – في أصح أقوال أهل العلم – النّار، وهؤلاء هُم أصحابُ الأعرافِ بين الجنّة والنّارِ ما شاء الله أن الذين ذكر الله تعالى أنّهم يوقفون بين الجنّة والنّارِ ما شاء الله أن يوقفوا عنه ثم يُؤذَنُ لهم في دخول الجنّة.

الطبقة الثالثة: قومٌ لَقُوا الله تعالىٰ مُصِرِّينَ علىٰ كبائر الإِثْمِ والفواحش، ومعهم أصلُ التَّوحيد؛ فرجَحَتْ سيِّئاتُهم بحسناتِهم؛ فهؤلاء مستحقون للوعيد وهم تحت المشيئة، إِن شاء الله عذبهم وإِن شاء غفرلهم؛ فمنهم من يشفع له فلا يعذب، ومنهم الذين يدخُلون النَّارَ بقَدْر ذنوبِهم، فَمِنْهُمْ مَن تأخذُه إِلىٰ كعبيه، ومنهم من تأخذُه إلىٰ كعبيه، ومنهم من تأخذُه إلىٰ ركبتيه، ومنهم من تأخذُه إلىٰ ركبتيه، ومنهم من قَوْنُه، ومنهم من فوق ذلك؛ حتَّىٰ إِنَّ ومنهم من فوق ذلك؛ حتَّىٰ إِنَّ

منهم مَن لم يحرَّم منه علىٰ النَّار إِلاَّ أَثرَ السجود، حرَّم الله علىٰ النَّار أَن تأْكُلَ أَثرَ السجود، وهؤلاءِ هُمْ الذين يأذن الله تعالىٰ بالشفاعة فيهم لنبيِّنا محمَّد عَلِي ولغيرهِ من الأنبياء من بعده، والأولياء، والملائكة، ومَن شاءَ الله أَن يُكرِمَه؛ فيَحُد لهم حدًّا فيُخرجونهم، ثمَّ هكذا، فيُخرجونهم، ثمَّ يَحُد لهم حدًّا فيُخرجونهم، ثمَّ مَن كان في فيُخرجون مَن كان في قلبه وزنُ دينارٍ من خير، ثمَّ مَن كان في قلبه نصفُ دينارٍ من خير، ثمَّ ذَرَةٍ، ثمَّ أَدنىٰ من ذلك إلىٰ أَن يقولَ الشفعاءُ: (رَبَّنا لَمْ نَذَرْ فيها خَيْرًا).

ويُخْرِجُ اللهُ تعالىٰ من النَّارِ أقوامًا لا يَعلمُ عدَّتَهم إِلاَّ هُو بدون شفاعة الشافعين، ولن يخلّد في النَّار أحدٌ من الموحِّدين، ولو عمل أيَّ عمل، ولكن كلُّ مَن كان منهم أعظمَ إِيمانًا وأخفَّ ذنبًا كان أخفَّ عذابًا في النَّار وأقلَّ مكثًا فيها وأسرع خروجًا منها، وكلُّ مَن كان أضعفَ إِيمانًا وأعظمَ ذنبًا كان بضد ذلك، والعياذ بالله.

وهذا مقامٌ ضلتْ فيه الأفهام، وَزَلَّتْ فيه الأقدامُ، وهدى اللهُ الذين آمنوا لما اختُلف فيه من الحقِّ بإِذنه، واللهُ يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم (١).

<sup>(</sup>١) انظر «معارج القبول» الشيخ العلاَّمة حافظ الحكمي: ج٣، ص١٩٦ دار ابن الجوزي، بتصرف يسير.

# نواقض الإيمان

كند ألهل السنة والجماعة



# تعريفات لا بد منها

نرى من الضرورة قبل البدء ببيان نواقض الإيمان، أن نبيّن بعض المفاهيم والقواعد والأسس والضوابط عند أهل السُنّة والجماعة في باب التكفير؛ حتى تُعيننا على فهم هذه النواقض.

وتحديد المصطلحات أمرٌ ضروري، ومهم جدًّا لفهم عقيدة أهل السُّنَة والجماعة؛ لأنَّ الأحكام مبنيَّةٌ على التعريف الصحيح؛ فإذا لم نفهم التعريف الصحيح لمصطلحاتهم وقواعدهم العقدية بوضوح؛ فلن نتَّفق ابتداءً على فهم عقيدتهم.

#### المصطلح:

(هو إخراجُ الشيء عن معنىٰ لغوي إلىٰ معنىٰ آخر لبيان المراد) (١٠).

# المصطلح في الشرع:

وهو ما تعارف عليه العلماء في التعبير عن مقاصدهم الشرعيَّة.

<sup>(</sup>۱) «كتاب التعريفات» الجَرجاني: ص۲۸ .

ومصطلحات العقيدة الإسلاميَّة تنقسم إلى قسمين:

١ – المصطلحات العقدية الصحيحة:

هي تلك الألفاظ التي وردت في الكتاب، والسُنَّة، وأقوال أَئمَّة أهل السُنَّة والجماعة، أو لم ترد ولكن دلَّت عليها المعاني الصحيحة.

٢ – المصطلحات العقدية الفاسدة:

هي تلك الألفاظ التي لم ترد في الكتاب، والسُنَّة، ولا في أقوال أَئمَّة أهلِ السُّنَّة والجماعة، أو هي من ألفاظِ الكتاب والسُّنَّة، ولكنها حرفت واستُعملت في غيرِ مواضعها.

(( ))

#### « تعریف الناقض »

الناقض في اللغة:

المفسد لما أُبرِم من عقد، أو بناء.

فهو بمعنى ناكث الشيءِ، ومنشرُ العقدِ. والنَّقضُ ضدُّ الإِبرام. ونقيضك؛ الذي يخالفك. قال تعالىٰ:

﴿ وَأُونُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدَتُمْ وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدَهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ تَوْكِيدَهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ عَرْكِيدَهَا وَقَدْ بَعْدِ قُوتَ عَرْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوتَ فَوَّةً وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوتَ أَنكَاتًا ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾ (٢)(٣).

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآيتان: ٩١ – ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، الآية: ٢٠.

<sup>(</sup> ٣ ) انظر معاجم اللغة: «لسان العرب»: ج٧، ص٢٤٢ و«تهذيب اللغة» ج٨، ص٤٤٣.

.

# الناقض في الإصطلاح:

هو الاعتقاد والقول والفعل المكفِّر؛ الذي ينتفي به إِيمان العبد ويزول، ويُخرجه من دائرة الإِسلام والإِيمان إِلى حظيرة الكُفر، والعياذ بالله.

وفي المصطلح الفقهي عند الفقهاء؛ يُطلق اسم المرتدِّ على الذي ينقض إيمانه بهذه المُكفِّرات الثلاث.

وفي كُتب الفقه بابّ يُسمَّىٰ: (باب المرتد وأحكامه).

•

#### **(( Y ))**

## « تعريف الرِّدة »

## الرِّدَّة في اللغة:

صَرَفُ الشيءِ بذاته، أو بحالة من أحواله، يُقال: رددته فَارْتَدَّ، ويقال: رددته فَارْتَدَّ، ويقال: ردَّه: أي صَرَفَهُ. وردَّ الشيءِ عليه: لم يقبله منه. والارتِدادُ والرِّدَّةُ:

الرجوعُ في الطريقِ الذي جاء منه لكن الرِّدَّة تَخصُّ بالكُفر، والارتداد يُستعمل فيه وفي غيره، قال الله تعالىٰ:

﴿ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ ﴾ (١). أي: لا ترجعوا.

والرِّدَّةُ اسم من الارتداد، وهو التحوُّل والرجوع عن الشيءِ الني غيره، ومنه الرجوعُ عن الإسلام.

والمرتد أي: الراجع، وهو الذي رجع عن دينه، وكفر بعد إسلامه (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٢١.

<sup>(</sup>٢) انظر معاجم اللغة: «لسان العرب»: ج٣، ص١٧٢ و«المفردات في غريب القرآن» ص١٩١. و«النهاية في غريب الحديث» ج٢، ص٢١٤.

# الرِّدَّةُ في الاصطلاح:

هي الكُفرُ بعد الإِسلام طوعًا؛ إِمَّا باعتقاد، أو بفعل، أو بقول، أو بقول، أو شك.

و (هي قطعُ الإِسلامِ بنيَّةِ كُفرٍ، أَو قُولِ كُفرٍ، أَو فِعلِ مُكَفِّرٍ؛ سُواءً قالَهُ: استهزاءً، أو عنادًا، أو اعتقادًا) (١).

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولْئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولْئِكَ كَافِرٌ فَأُولْئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولْئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢).

وقال النَّبِيُّ عَلَيْكَ : « مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » ( " ) .

واتَّفق أهلُ السُّنَّة والجماعة؛ بأنَّ الرِّدةَ لا تصحُّ إِلاَّ من عاقل؛ فأمَّا مَن لا عقل لهُ؛ كالطفل، والمجنون، ومَن زال عقله؛ بإغماء، أو نوم، أو مرض، أو شرْب دواء يُباح شربه؛ فلا تصحُّ ردَّته، ولا حُكمَ لكلامه بغير خلاف.

<sup>(</sup>١) انظر «قليوبي وعميرة» (كتاب الردة) ج٤، ص ١٧٤ وهو حاشيتا الشيخين قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين للنووي في فقه الشافعي.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) « رواه البخاري » في (كتاب الجهاد) باب: « لا يعذب بعذاب الله ».

**(( \*\*** ))

## « تعریف الشّرك »

## • الشّر ْك في اللغة:

هو المقارنة وخلاف الانفراد، ويطلق على المعاني الآتية:

المخالطة، والمصاحبة، والمشاركة.

تقول: شاركْتُه في الأَمر، وشركته فيه أَشركته شركًا، ويأْتي شركة، ويقال: أَشركته، أي: جعلته شريكًا ('').

# الشّر ْك في الاصطلاح:

هو اتِّخَاذُ الندِّ مع الله تعالىٰ؛ سواءً أكان هذا الندُّ في الربوبيَّة أم في الألوهيَّة أو الأسماء والصفات، أي: جعل شريك مع الله في التوحيد، ولذا يكون الشِّرك ضدَّ التوحيد، كما أنَّ الكُفرَ ضدُّ الإيمان، قال تعالىٰ: ﴿ فَلاَ تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٠).

وغالب الشِّرك عند النَّاس يقع في الأُلوهيَّة؛ كالشخص الذي يدعو مع الله تعالىٰ غيره، أو يَصرفُ له شيئًا من أنواع العبادة،

<sup>(</sup>۱) انظر معاجم اللغة: «لسان العرب»: ج۷، ص۹۹ و«تاج العروس» ج۷، ص۱۶۸ و«تهذیب اللغة» ج۳، ص۱۶۸ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢.

كالذبح والنذر، والخوف والرجاء والمحبة، والخشية، والإنابة، والدُّعاء، والتوبة، والتعظيم والإجلال، والاستعانة، والطاعة، والتوكل به، وغيرها.

والشِّركُ أعظمُ الذنوب إطلاقًا؛ لأنَّه تشبيه المخلوق بالخالق في خصائصه؛ ومن الخصائص الإلهية:

- الكمال المطلق من جميع الوجوه.
- التفرُّد بِمُلْكِ الضَّرَرِ والنفع والعطاءِ والمنع.
- العبوديَّة المطلقة له، بأن تكون العبادةُ كلُّها له وحده، مع غاية الحبِّ والذل.

فمَن أَشرك مع اللهِ أَحدًا فقد شبّهه به - سبحانه - وهذا من أَقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات؛ بالقادر الغنيّ بالذات، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الشّراكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١).

والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فمَن عَبَدَ غيرَ الله - سبحانه وتعالى - فقد وضع العبادة في غيرِ موضعها، وصرفها لغير مُستحقِّها، وهذا من أعظم الظلم.

والله تعالى يغفر الذنوبَ جميعًا إِلاَّ الشِّركَ؛ لمن لم يَتب منه.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان، الآية: ١٣.

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ (''.

والشِّركُ يُحبطُ جميعَ الأَعمال، قال تعالى :

﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٢).

والمشرِكُ حُرِّمَتْ عليهِ الجنَّة، وهو مُخَلَّدٌ في النَّار، والعياذ بالله، قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا لِللَّهُ الْجَنَّة وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصارٍ ﴾ (٣).

والمشركُ حلالُ الدُّم والمال، قال تعالىٰ:

﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا الْهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ ('').

والشِّركُ في الشرع نوعان: شركٌ أكبر، وشركٌ أصغر.

• الشّراك الأكبر:

هو بمعنى الكُفر الأكبر؛ يُحبط جميع الأعمال، ويُخرج

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ٤٨ . (٢) سورة الز

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٧٢. (٤) سورة التوبة، الآية: ٥.

صاحبه من الإِسلام، ويخلِّدُه في النَّار، إِذا مات عليه، ولم يتب منه، ولا تَنفعه شفاعةُ الشافعين يوم القيامة.

والشّركُ الأكبر: هو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى؛ كدعاء غير الله. ومحبّة غيره تعالىٰ كمحبّته. والخوف من غيره تعالىٰ، والاعتقاد بأنَّ غيره يضرُّ وينفع، أو التسوية بين الله وغيره في الخشية، وكالتقرُّب بالذبائح والنذور لغيرِ الله. والتوكل علىٰ غير الله فيما لا يقدر عليه إلاَّ الله. وطاعة غير الله تعالىٰ في التشريع والحكم.

والاعتقاد بقدرة الأنبياء والصَّالحين والأولياء على التصرُّف في الكون مع الله تعالى، وغير ذلك من العبادات التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده لا شريك له.

# • الشِّرْكُ الأَصغر:

هو ما ورد في النصوص الشرعية من تسمية بعض الذُّنوب شركًا، ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، ولكنه ذريعة إليه ووسيلة للوقوع فيه، وهو أعظم وأكبر من الكبائر.

وهذا النوع لا يُخرج صاحبه من الإِسلام، ولا يَنفي عنه أَصلَ الإِيمان، ولكن ينافي كماله الواجب.

وحكمه أنَّه لا يُغفر لصاحبه إلاَّ بالتوبة، وإذا مات عليه ولم

يتب منه؛ فهو تحت المشيئة، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذَّبه، وإن شاء عفا عنه، ولو عُذِّب لا يُخلَّد في النَّار، وتناله شفاعةُ الشافعين بإذن الله تعالى.

والشِّركُ الأصغرُ قسمان:

القسم الأول: شرك باللّسان والجوارح، وهو ألفاظ وأفعال: فالألفاظ كالحلف بغير الله، وقول: ما شاء الله وشئت، والصواب أن يُقال: ما شاء الله ثمّ شاء فلان.

ومنه التسمية: بملك الملوك، أو قاضي القضاة، والتعبيد لغير الله تعالىٰ؛ كتسمية الشخص بعبد النّبِي، وعبد الحسين، وغيرها.

والأفعال: كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، وتعليق التمائم خوفًا من العين، والتطيُّر والتشاؤم من أشياء عند رؤيتها أو سماعها، والامتناع عن العمل المنوي فعله بسبب ذلك، وغيرها من الأعمال التي تخالف ما جاء به الشرع.

القسم الثاني: شرك خفي، وهو شرك النيَّة، أي: يقصد بعمله رضا النَّاس؛ كالرياء والسُمعة، وإِرادة الدُّنيا ببعض الأعمال.

(( **£** ))

#### « تعريف الفسق »

#### • الفسق في اللغة:

هو الخروج عن الشيء أو القصد، وهو الخروج عن الطاعة.

والفسق: الفجور. ويقال إذا خرجت الرطبة من قشرها؛ قد فسقت الرطبة من قشرها، والفأرة عن جُحرها (١).

## • الفسق في الاصطلاح:

العصيان وترك أمر الله تعالى، والخروج عن طاعته، وعن طريق الحق. ورجلٌ فاسق: أي عصى وجاوز حدودَ الشرع.

ويقال: فَسَقَ عن أَمر رَبِّه؛ أي خَرَجَ عن طاعته.

والفسق أَعمُّ من الكُفر؛ حيث إِنَّه يشمل الكُفر وما دونه من المعاصي كبائرها وصغائرها، وإِذا أُطلق يُراد به أَحيانًا الكُفر المخرج من الإسلام، وأحيانًا يُراد به الذُّنوب والمعاصي التي هي دون الكُفر؛ بحسب درجة المعصية، وحال العاصي نفسه (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر معاجم اللغة: «لسان العرب» ج۱۰ ص۲۰۸ و«معجم مقاييس اللغة» ج٤، ص۲۰۸ و«معجم مقاييس اللغة» ج٤، ص۲۰۸ و«مفردات الراغب»: ص: ۵۷۲ .

<sup>(</sup>٢) انظر «روح المعاني» الآلوسي: ج١، ص٢١٠ و«فتح القدير» الشوكاني: ج١، ص٥٧.

والفسق في الشرع نوعان: فسقٌ أكبر، وفسقٌ أصغر.

الفسق الأكبر: هو رديف الكُفر الأكبر، والشِّرك الأكبر؛ يُخرج صاحبه من الإِسلام، وينفي عنه مطلق الإِيمان، ويخلِّدُه في النَّار، إِذا مات ولم يتب منه، ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة، قال الله تبارك وتعالى:

﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ ('').

وقال: ﴿ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٢).

الفسق الأصغر: هو رديف الكفر الأصغر، والشّرك الأصغر، هو فسق دون فسق، وهو المعصية التي لا تنفي عن صاحبها أصل الإيمان، أو مطلق الإيمان، ولا تسلبه صفة الإسلام، قال تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ ("). وقال: ﴿ وَلا يُضارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (').

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ٦.

(( **5** ))

#### « تعريف الكفر »

## • الكُفر في اللغة:

هو السِّترُ والتَّغطية. يُقال لمن غطَّى درعه بثوبه: قد كَفر درعه. والمَّخلُ: الرَّجل المتغطِّى بسلاحه.

ويقال: كَفَّرَ الزَّارِعِ البذر في الأرض: إِذا غطَّاه بالتراب. وسُمِّيَ الليلُ كَافراً لتغطيتهِ كل شيء.

والكُفر: ضِدُّ الإِيمان؛ سُمِّيَ بذلك لأَنَّه تغطيةٌ للحق.

والكُفر جُحود النِّعمة، وهو نقيضُ الشُّكر.

والكَافرُ: جاحدٌ لأَنْعُم الله تعالىٰ (١).

# • الكُفر في الإصطلاح:

هو الاعتقاد والقول والعمل المنافي للإيمان، وهو علىٰ شُعَبٍ، ومراتبَ متفاوتة.

والكُفرُ: هو نَقيضُ الإِيمان، أو عدم الإِيمان.

<sup>(</sup>١) انظر معاجم اللغة: «لسان العرب» ج٥، ص١٤٤ و«معجم مقاييس اللغة» مادة: كفر. و«القاموس المحيط»: فصل الكاف، باب الراء. و«تاج العروس»: ج١١، ص٠٥. و«مفردات القرآن» ص: ٧١٤. و«المعجم الوسيط» ص: ٧٩١.

والإيمانُ: هو الإقرار التَّام ظاهرًا وباطنًا بما جاء به الرَّسولُ عَلَيْكُ مِن الإيمان بالله وملاءكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والعمل به ظاهرًا وباطنًا.

أي: هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة.

والكُفر: ما يناقض الإيمان؛ من اعتقادٍ، أو قولٍ، أو عمل.

والكُفر: هو الكُفر بالله - عزَّ وجلَّ - وعدمُ الإيمان به - سبحانه وتعالىٰ - أو بما جاء به رسوله عَلَيْ من التَّشريع، أو إنكار شيء من ذلك، أو الإيمان ببعضه دون بعض؛ سواء كان معه تكذيب، أو لم يكن معه تكذيب؛ بل مجرَّد شكِّ وريب، أو توقُّف، أو إعراض، أو حسد، أو كبر، أو بغض الدِّين، أو بغض الرَّسول عَلَيْ أَو سبِّه، أو عداوته، أو اتباع لبعض الأهواء الصَّادَّة عن اتباع حُكم اللهِ سبحانه تعالىٰ.

ويقعُ الكُفر: باعتقادِ القلب، وبالفعل، وبالقول، وبالشّك، وبالتسّك، وبالترك.

فالإيمان والكُفر نقيضان لا يجتمعان أبدًا؛ فمتى وُجد أحدُهُما انتفى الآخر، ومن المقرر في المعقول أَنَّ النقيضين لا يجتمعان.

والكُفر ذو أُصول وشُعب متفاوتة: منها ما يُوجبُ الخروج من ملّة الإسلام، ومنها ما هو دون ذلك.

فيَرِدُ ذكرُ الكُفرِ في النصوص الشرعيَّة؛ مرادًا به – أحيانًا – الكُفرُ الأكبر أي المخرج عن الملَّة، وأحيانًا الكُفر الأصغر غير المخرج عن الملَّة، وأحيانًا الكُفر الأصغر غير المخرج عن الملَّة، وذلك أنَّ للكُفرِ شُعبًا كما أنَّ للإيمانِ شُعبًا، وكما أنَّ الإيمان قولٌ وعمل، فكذلك الكُفر قولٌ وعمل.

والمعاصي والذُّنوب كلُّها من شُعبِ الكُفر، كما أَنَّ الطاعات كلَّها من شُعبِ الكُفر، كما أَنَّ الطاعات كلَّها من شُعبِ الإِيمان.

ومن أُصول أَهل السُّنَّة والجماعة؛ أنَّه من الممكن أَن يجتمع في العبد بعض شعب إِيمانٌ، وبعض شُعبِ الكُفر أَو النفاق التي لا تنافي أَصل الإِيمان وحقيقته، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ ﴾ (١)(\*).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٧.

<sup>( \* )</sup> قال الإِمام ابن كثير - رحمه الله - عن هذه الآية :

<sup>(</sup> استدلوا به علىٰ أَنَّ الشخص قد تتقلب به الأحوال؛ فيكون في حال ٍ أقربَ إِلىٰ الكفر، وفي حال ٍ أقرب إِلىٰ الإِيمان ) .

قال العلاَّمة ابن السعدي - رحمه الله - عن هذه الآية:

<sup>(</sup> وفي هذه الآيات دليلٌ علىٰ أَنَّ العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إِيمان، وقد يكون إلىٰ أحدهما أقرب منه إلىٰ الأُخرىٰ ).

# والكُفَّارُ في الشرع صنفان:

الصنف الأول: كفّارٌ أصليون؛ أي الذين لم يدخلوا في دين الإسلام أصلاً، وهم: الدّهريون، والفلاسفة، والمشركون، والمجوس، والوثنيُون، وأهلُ الكتابِ من اليهود والنصارى، وغيرهم من أمم الكفر؛ فهؤلاء قد دلَّ على كفرهم الكتابُ والسنّنةُ والإجماع، وموتاهم مُخلّدون في النّار، ويَحرّمُ عليهم دخول الجنّة، وأمرُهُمْ معلومٌ من الدّين بالضرورة.

فهؤلاء الكفَّار؛ يجب على المسلمين دعوتهم إلى الإسلام حتى يستجيبوا؛ فإن لم يستجيبوا وجب قتالهم متى استطاعوا ذلك؛ حتى يدخلوا في الإسلام، أو يدفعوا الجزية وهم صاغرون.

الصنف الثاني: المرتدون؛ الذين ينتسبون إلى الإسلام، ولكن يصدر منهم اعتقاد، أو فعل، أو قول، يُناقض إسلامهم؛ فيُكَفَّرون بذلك، وإن قاموا ببعض شعائر الإسلام؛ كالباطنية، وغلاة الرافضة، والقاديانية، ونحوهم.

والكُفر في الشرع نوعان: كفرٌ أكبر، وكفرٌ أصغر.

النوع الأول: كفر أكبر مُخرج من الملّة:

وهو يناقض الإيمان، ويُخرج صاحبه من الإسلام، ويوجب الخلود في النَّار، ولا تناله شفاعةُ الشافعين، ويكون بالاعتقاد، وبالقول، وبالفعل، وبالشَّكِّ والرَّيب، وبالتَّرك، وبالإعراض، وبالاستكبار.

ولهذا الكُفرِ أنواع كثيرة؛ مَن لقيَ الله تعالى بواحدٍ منها لا يُغفر له، ولا تنفعه الشَّفاعة يوم القيامة، ومن أهمها:

## ١ - كُفر الإنكار والتَّكذيب:

وهو ما كان ظاهرًا وباطنًا، مثل اعتقاد كذب الرُّسل، وأَنَّ إِخبارهم عن الحقِّ بخلاف الواقع، أو ادِّعاء أَنَّ الرَّسُولَ عَيْكَ جاء بخلاف الواقع، أو ادِّعاء أَنَّ الله تعالى حرَّم شيئًا أو أحلَّه بخلاف الحقِّ، وكذلك مَن ادَّعلى أَنَّ الله تعالى حرَّم شيئًا أو أحلَّه مع علمه بأَنَّ ذلك خلاف أمر الله ونهيه.

## ٢ – كفر الجحود الإباء والاستكبار مع التصديق:

وهو عدمُ الانقياد والإِذعان لرسُول عَلَيْكُ ظاهرًا مع العلم به ومعرفته باطنًا، وذلك بأن يقرَّ أنَّ ما جاء به الرَّسول عَلَيْكُ حقٌ من رَبِّه؛ لكنه يرفضُ اتِّباعه أَشَرًا وبطرًا واحتقارًا للحقِّ وأهله.

## ٣ - كفر الشكِّ:

بأن لا يجزم بصدق النَّبِيِّ عَلَيْكَ ولا كذبه؛ بل يشكُ في أمره، ويتردَّد في اتِّباعه؛ إِذ المطلوب هو اليقين بأنَّ ما جاء به الرَّسول من رَبِّه حقٌ لا مرية فيه؛ فمن شك في الاتِّباع لما جاء به الرَّسول، أو جوَّز أن يكون الحقُّ خلافه؛ فقد كفر كفر شكٍّ.

#### ٤ - كفر الإعراض:

بأن يُعرِض بسمعه وقلبه عمَّا جاء به الرُّسول عَلَيْكُ ؛ فلا يصدِّق ذلك ولا يكذِّبه، ولا يوالي الرَّسول عَلَيْكُ ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به، ويترك الحقَّ لا يتعلَّمه ولا يعمل به، ويهرب من الأَماكن التي يذكر فيها الحق؛ فهو كافر كُفر إعراض

## ٥ \_ كفر النّفاق:

هو إِظهارُ الإِسلام والخير، وإِبطانُ الكُفر والشّر.

وهو مخالفةُ الباطن للظاهر، وإِظهار القول باللِّسان، أو الفعل؛ بخلاف ما في القلب من الاعتقاد.

والمنافق: يخالف قوله فعله، وسره علانيته؛ فهو يدخل الإسلام من باب، ويخرج من باب آخر، ويدخلُ في الإيمان ظاهرًا، ويَخرجُ منه باطنًا؛ فهذا هو النفاق الأكبر.

#### ٦ - كفر السب والاستهزاء:

وهو استهزاء، أو سخرية، أو انتقاص، أو سبّ بشيء من دين الإسلام ممّّا هو معلوم من الدِّين بالضرورة؛ سواء كان هازلاً، أو لاعبًا، أو مجاملاً لكفّار، أو في حال مشاجرة، أو في حال عضب، ونحوها؛ فقد أجمع الأئمّة علىٰ كفر فاعله.

#### ٧- كفر البغض:

وهو كُره دين الإسلام، أو شيئًا من أحكامه، أو شيئًا من شرع الله تعالى، أو ممنًا أنزل، أو كُره نبيَّ الإسلام عَلَيْكُ أو ما جاء به من الشرع، أو شيئًا من ذلك، وتمني أنَّه لم يكُن، أو كُره شيئًا ممنًا ممنًا مَا أجمع أهل العلم عليه أنَّه من الدِّين.

لأَنَّ من تعظيم هذا الدِّين العظيم محبَّته، ومحبَّة الله تعالىٰ ورسوله الأَمين عَلَيْكُ وما أَنزل الله من الشرع من أوامره ونواهه، ومحبَّة أوليائه، والمحبَّة: شرط من شروط « لا إِله إِلاَّ الله».

والبُغض يناقض المحبَّة والقبول والانقياد والتَّسليم، ويُريد العداوة والكراهية للحق ولأَوليائه.

# • النوع الثاني: كفرٌ أصغرٌ غير مخرج من الملَّة:

وهو ما لا يناقض أصل الإيمان؛ بل ينقصه ويضعفه، ولا يسلب صاحبه صفة الإسلام وحصانته، وهو المشهور عند العلماء بقولهم: «كفرٌ دون كفر» ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله – عزَّ وجلَّ – إذا لم يتب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذُّنوب على سبيل الزَّجر والتهديد؛ لأنَّها من خصال الكُفر، وهي لا تصلُ إلىٰ حَدِّ الكُفر الأكبر، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذُّنوب.

وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النَّار، وصاحب هذا الكُفر مُمَّن تنالهم شفاعة الشافعين، ولهذا النوع من الكُفر صورٌ كثيرة، منها:

## ١ – كفر النعمة:

وذلك بنسبتها إلى غير الله تعالى بلسانه دون اعتقاده.

قال تعالىٰ: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (١).

كقول الرَّجل: هذا مالي ورثته عن آبائي على سبيل إسناد

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ٨٣.

النعمة إلىٰ آبائه، أو قول أحدهم: لولا فلان لم يكن كذا.. وغيرها ممَّا هو جارٍ علىٰ ألسنة كثير من النَّاسِ، والمراد أنَّهم ينسبونه إلىٰ أُولئك، مع علمهم أنَّ ذلك بتوفيق الله.

ومن ذلك تسمية الأبناء بعبد الحارث، وعبد الرَّسول، وعبد الحسين ونحوها؛ لأَنَّه عَبَّدَه لغير الله مع أَنَّه هو خالقه والمنعم عليه. - كفران العشير والإحسان:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النّبِيُّ عَلَيْكُم :

٣ ـ الحلفُ بغير الله تعالى: لقوله عَلَيْكَ :

« مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ، أُو أَشْرَكَ » ( ` ` ) .

فإِجماع أهل السُّنَّة والجماعة علىٰ أَنَّ هذا الشرك والكُفر هما

<sup>(</sup>١) « رواه البخاري » في (كتاب الإيمان) باب : «كُفران العشير، وكفر بعد كفر »

<sup>(</sup>٢) «رواه الترمذي» في (كتاب الأيمان والنذور) باب: «في كراهية الحلف بغير الله» وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» ج٢، ص٩٩ .

من الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام، ما لم يُعظم المخلوق به في قلب الحالف كعظمة الله تعالىٰ.

ع --- قتالُ المسلم: لقوله عَلَيْكُم:

« سِبابُ الْمُسْلِم فُسُوق ، وَقِتالُهُ كُفْر » (١).

وقوله عَلَيْ : « لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ؛ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضُ فَي رَقَابَ بَعْضٍ » ( ٢٠ ) .

فهذا النوع من الكُفر غيرُ مخرج من الملَّة باتِّفاق الأَئمَّة؛ لأَنَّهم لم يفقدوا صفات الإيمان، لقول الله تعالىٰ:

﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ (").

الطعنُ في النسب، والنياحة على الميت:

قال النَّبِيُّ عَلَىٰ الْمَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ؛ الطَّعْنُ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ؛ الطَّعْنُ فِي النَّاسِ مَا اللَّيْءَ عَلَىٰ الْمَيِّتِ (''). النَّسَب، وَالنِّيَاحَةُ عَلَىٰ الْمَيِّتِ ('').

<sup>(</sup>١) «رواه البخاري»: (كتاب الإيمان) باب: «خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر».

<sup>(</sup> ٢ ) « رواه البخاري » في ( كتاب الفتن ) باب : « قول النَّبي عَلَيْكُمُ لا ترجعوا بعدي كفارًا » .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات، الآية: ٩.

<sup>(</sup>٤) « رواه مسلم » : (كتاب الإيمان ) باب «إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة » .

# ٦- الانتسابُ إلى غير الأب:

قال النَّبِيُّ صلَّىٰ الله عليه وعلىٰ آله وسلَّم:

« لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ؛ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفْرٌ » (١).

وقال عَلَيْ : « لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادَّعَىٰ لِغَيرِ أَبِيهِ - وَهُو يَعْلَمُهُ - إِلاَّ كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَىٰ قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ ؛ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ إِلاَّ كَفَرَ ، وَمَنِ ادَّعَىٰ قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ ؛ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٢).

وأنواعُ الكُفر الأصغر كثيرةٌ يتعذر حصرها؛ فكلُّ ما جاءت به النصوص الشرعيَّة من تسميته كفرًا، ولم يصل إلى حدِّ الكُفر الأكبر، أو النفاق الأكبر، أو الشرك الأكبر، أو الفسق الأكبر، أو الظلم الأكبر؛ فهو كفرٌ أصغر.

<sup>(</sup>١)، (٢) «رواه البخاري» في (كتاب الفرائض) باب: « مَن ادعىٰ إِلَىٰ غير أُبيه » .

#### **(( \ \ )**

#### « تعریف النفاق »

# • النِّفاقُ في اللغة:

هو مأخوذ من النَّفَق، وهو السَّرَبُ في الأَرض الذي يُستتر فيه؛ سُمِّيَ النفاق بذلك؛ لأَنَّ المنافق يستر كُفره ويغيبه.

وقيل إِنَّه مأخوذٌ من نافقاء اليربوع، وهو باب جُحره؛ لأَنَّه في ظاهره أَرضٌ مستوية وباطنه حفرة قد أعدها اليربوع للتخلص من الخطر وقت الحاجة؛ فاستطاع بهذا الفعل أن يخدع الصيّاد؛ فكذلك المنافق يظهر خلاف مايبطن (۱).

# • النّفاق في الاصطلاح:

هو إِظهارُ الإِسلام والخير، وإِبطانُ الكُفر والشَّر.

وهو مخالفةُ الباطن للظاهر، وإظهار القول باللّسان، أو الفعل؛ بخلاف ما في القلب من الاعتقاد.

أي: هو إِظهار متابعة ما جاء به الرَّسولُ عَلَيْكُ مع إِبائه وجحده بالقلب، فهو مظهرٌ للإيمان ومبطنٌ للكُفر.

<sup>(</sup>۱) انظر معاجم اللغه (مادة: نفق): «لسان العرب» ج۱۰ ص۵۵۸. «تاج العروس» ج۱۰ والنظر معاجم اللغه (مادة: نفق): «لسان العرب» ج۰۱ مص۵۵۸. والقرآن» ص٤٦٣. والعروس ٤٦٣٠.

والمنافق: يخالف قوله فعله، وسره علانيته؛ فهو يدخل الإسلام من باب، ويخرج من باب آخر، ويدخلُ في الإيمان ظاهرًا، ويَخرجُ منه باطنًا.

والنِّفاق: هو مصطلح شرعي لم تعرفه العرب بهذا المعنى الخاص، وإن كان أصله الذي أُخد منه في اللغة معروفًا (١).

قال الله ـ تبارك وتعالى \_ عن المنافقين في كتابه العزيز:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ مَتَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يَبْصِرُونَ مَنْ صُمِّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ عَمْنَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاء فِيه ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ السَّمَاء فِيه ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ السَّمَاء فِيه ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ السَّمَاء فِيه ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ السَّمَاء فِيه ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَاللَّهُ مُحيطٌ بِالْكَافِرِينَ عَلَيْكُ يَكَادُ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحيطٌ بِالْكَافِرِينَ عَلَيْكُ يَكَادُ الْمَوْتُ وَاللَّهُ مُحيطٌ بِالْكَافِرِينَ عَلَيْكُ وَإِذَا أَظْلَمَ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ

<sup>(</sup>١) انظر: «لسان العرب» ج١٠، ص٩٥٦. و«الإيمان» لابن تيمية: ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٨.

عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ ('').

وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ﴾ (٢).

وقال تعالىٰ: ﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ تُنبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَلَئِنِ سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّه وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَنَ اللَّهُ لَا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَنَ اللَّهُ لَا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِينَا نَهُمُ كَانُوا إِيمَانِكُمْ نُعَذِبٌ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَذِبٌ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (٢).

وقال تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَكُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿ يَكُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآيات: ١٧ – ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المنافقون، الآية: ٣.

 <sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآيات: ٦٤ – ٦٦.

يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلُهِ فَإِن يَتُوبُوا يَنَالُوا وَمَا نَقُمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلُهِ فَإِن يَتُولُوا يُعَذَّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ (().

ولهذا جعل الله ـ تبارك وتعالىٰ ـ المنافقين شرًّا من الكافرين.

قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ (٢٠).

وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ جَميعًا ﴾ (").

• الزنديق والزندقة: وهناك مصطلح آخر عند بعض الفقهاء للمنافق؛ فإِنَّهم يطلقون عليه لفظ «الزنديق» وهو في الأصل لفظ أعجمي، ولكنَّه شاع على ألسن الفقهاء.

والزنديق: هو نفس المنافق من حيثُ إِنَّه يعتقدُ عقائد كفرية، ويُظهر شعائر الإسلام، ولكن الزنديق في الغالب يُظهر كُفره ويدعو إليه، ويُعرف عنه ذلك؛ كطوائف الباطنية ومن كان مثلهم.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآيتان: ٧٢ – ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية: ١٤٠.

# النَّفاق في الشرع نوعان:

النفاقُ كالكُفرِ والشَّركِ والفسقِ - درجاتٌ ومراتب؛ منها ما هو مخرحٌ من الإسلام، ومنها غير مخرج منه:

اوَّلاً النفاقُ الأكبر؛ المخرج من الملَّة، والموجب للخُلود في الدركِ الأسفل من النّار:

هو إِبْطان الكُفر في القلب، وإظهار الإيمان على اللّسان والجوارح، ويترتّب على هذا النوع ما يترتّب على الكُفر الأكبر؛ من حيث انتفاء الإيمان عن صاحبه، وخلوده في جهمّم؛ لكنّ المنافق أشد عدابًا من الكافر؛ لأنّه في الدّرك الأسفل من النّار الإنامات عليه.

والمنافق: إذا لم يُظهر ما في باطنه من مخالفة الدِّين، وأَظهر الأَعمال الظاهرة من الإِسلام؛ فهو في الظاهر مسلم، وتجري عليه أحكام الإِسلام الظاهرة في الدُّنيا، ويعامل معاملة المسلمين؛ لأَنَّنا لم نؤمر بالشق عن ما في القلوب، وهذا في الأصل خارج عن نظاق وقدرة ابن آدم.

لأَنَّ الإِيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدُّنيا لا يستلزم الإِيمان الباطن الذي يكون صاحبه من المؤمس حقًا. والنّفاق: إِذَا أُطلق ذكره في القرآن؛ فإِنَّ المراد به النفاق الأكبر المنافي للإيمان؛ بخلاف الكُفر فإِنَّه يأتي – أَحيانًا – بمعنى الكُفر الأَصغر، وكذلك الظلم والفسق والشّرك، أمَّا في السُّنَّة فقد ورد النفاق الأَصغر.

والمنافقون شرُّ وأسوء أنواع الكفَّار؛ لأنَّهم زادوا على كفرهم الكذب والمراوغة والحداع للمؤمنين، ولذلك أخبرنا الله تعالى عن صفاتهم في القرآنِ بالتَّفصيل، ووصفهم بصفاتِ الشَّرِّ كلِّها؛ لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم، ومن صفاتهم:

- الكُفر وعدمُ الإيمان.
- التولِّي والإعراض عن حكم الله تعالى وحكم رسوله عَلَيْكُم.
  - الاستهزاء بالدِّين وأهله، والسخرية منهم.
- المَيْلُ بالكليَّةِ إِلَىٰ أَعداءِ الدِّين، ومظاهرتهم ومناصرتهم على المؤمنين والمسلمين.

ومن أنواع النفاق الكثيرة: مَن أَظهرَ الإِسلام وهو مكذِّب بما جاء به الله، أو كذَّب الرَّسول عَيْكُ ، أو بعض ما جاء به الله، أو كذَّب الرَّسول عَيْكُ ، أو بعض ما جاء به الرَّسول، وكمثل مَن لم يعتقد وجوب طاعته عَيْكُ ، أو أبغض الرَّسول عَيْكَ ، أو آذى الرَّسُول عَيْكَ ، أو كره عَيْكَ ، أو آذى الرَّسُول عَيْكَ ، أو كره

الانتصار لدين الرَّسول عَلَيْكُ أو سُرَّ بكسر راية الدِّين، أو الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين؛ لأَجل إِيمانهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله عَلَيْكُ ، أو التولِّي والإعراض عن الشرع . . إلى غير ذلك من الاعتقادات الكُفريَّة المخرجة من الملَّة .

وهذا الصنفُ من المنافقين موجودونَ في كلِّ زمانٍ ومكان. ثانياً ـ النفاقُ الأصغر؛ غير المخرج من الملَّة:

هو النفاقُ العملي، واختلاف السر والعلانية في الواجبات، وذلك بعمل شيءٍ من أعمال المنافقين؛ مع بقاء أصل الإيمان في القلب، وصاحبه لا يَخرجُ من الملَّة، ولا يُنفىٰ عنه مطلق الإيمان، ولا مُسمَّىٰ الإسلام، وهو مُعَرَّضٌ للعذاب كسائر المعاصي، دون الخلود في النَّار، وصاحبه ممن تناله شفاعة الشافعين بإذن الله.

وهذا النوع من النفاق مقدِّمةٌ وطريق للنفاق الأكبر؛ لمن سلكهُ وكان ديدنَه.

وأمثلة ذلك: الكذب في الحديث، وإخلاف الوعد، وخيانة الأمانة، والفجور في الخصومة، والغدر بالعهود، وكالرِّياء الذي لا يكون في أصل العمل، وإظهار المودَّة للغير والقيام له بالخدمة مع إضمار عكسه في النفس.

قال النّبِيُّ صلّى الله عليه وعلى له و م م :

وقال عَلَيْ اللَّهُ اللَّنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وإِذَا وَعَدَ أَخُلُف، وإِذَا وَعَدَ أَخُلُف، وإِذَا أُوتُمِنَ خَانَ » (٢٠).

وقال عَلَيْ : «آيَةُ الإِيمانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وآيَةُ النِّفَاقِ بَغْضُ الأَنْصَارِ» وآيَةُ النِّفَاقِ بَغْضُ الأَنْصَارِ» ("").

وقال عَلَىٰ نَفْسَهُ ؛ هَنَ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ، وَلَمْ نُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ ؛ مَاتَ عَلَىٰ شُعْبَةً مِنْ نِفَاقٍ » ('').

<sup>(</sup>١)٠، (٢) «رواه البخاري» في (كتاب الإيمان) باب: «علامة المنافق،

<sup>(</sup>٣): رواه سخار على وي زكراب الإيمان) باب: «علامة الإيمان حب الأنصار».

<sup>(</sup>٤) "رواد مسام في (كتاب الرِّار") ادر اذم مَن مات ولم يغرا.

# « ۷» « خطورة التكفير »

# ( مَن ثبت إسلامهُ بيقين فلا يَزولُ بشك)

اتَّفق أَئمَّة أَهل السُّنَّة والجماعة على هذه القاعدة؛ فكانوا أعظم النَّاس ورعًا؛ لأَنَّ تكفير المسلم مسأَلةٌ خطيرةٌ، يجب عدم الخوض فيها دون دليل وبرهان، وينبغي الاحتراز من التكفير ما وجد إلى ذلك سبيلاً، فباب التكفير باب خطير، وقد حذَّر النَّبِيُّ أَن يُكفِّر أَحدٌ أَحدًا دون برهان.

وقال عَلَيْهِ: «لاَ يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلٌ رَجُلاً بالفُسُوق، وَلاَ يَرْميهِ بالكُفْر؛ إلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِك » (١٠). بالكُفْر؛ إلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَٰلِك » (١٠).

ولأنَّ التكفيرَ حُكمٌ شرعيٌّ يترتَّب عليه إِباحة دم شخص قد ظهر إِسلامه، ونطق بالشهادتين؛ لقول النَّبِيِّ عَلَيْكُ :

<sup>(</sup>١) « رواه مسلم » في (كتاب الإيمان) باب « بيان حال إيمان مَن قال لأخيه المسلم ياكافر . (٢) « رواه البخاري » في (كتاب الأدب) باب « ما ينهي من السباب واللعن » .

« مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » (١).

وقد أَجمع أَهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ علىٰ أَنَّ الشخصَ المُكفَّر يترتَّب علىٰ كُفره أحكام، منها:

١- عدمُ حلِّ زوجته - المسلمة - له، وتحريم بقائها، وبقاء أولادها تحت سلطانه؛ لأنَّ المرأة المسلمة لا يصحُّ أن تكون زوجةً لكافرِ بالإجماع.

٢- وجوبُ محاكمته أمام القضاء؛ لتنفيذ حدِّ الردَّة عليه
 - وهو القتل - لأنَّه كفر بعد إسلامه، وذلك بعد استتابته وإقامة الحجَّة، وإزالة الشبه.

٣- أنَّه إِذَا مَاتَ عَلَىٰ رَدَّتُهُ وَكُفَرَهُ؛ لَا تَجَرَي عَلَيْهُ أَحَكَامُ الْمُسلمين؛ فلا يُعسَّل، ولا يُصلَّىٰ عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ولا يُورث، كما أنَّه لا يَرث إِذَا مَاتَ له موروثٌ قبله.

٤ - أنّه إذا مات على الكفر؛ وجبت عليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين، والحلود الأبدي في النّار - والعياذ بالله - ولا يُدعىٰ له بالرحمة، ولا يُستغفر له.

<sup>(</sup>١) « رواه البخاري » في (كتاب الجهاد) باب « لا يعذب بعذاب الله ».

#### **(( \( \) \)**

## « التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعيِّن »

ومن أصول أهل السُنّة والجماعة: التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعيّن؛ لأنّه من الممكن أن يقول المسلم قولاً أو يفعل فعلاً؛ قد دلَّ الكتاب والسُنّة وإجماع الأُمّة علىٰ أنّه كفر وردَّة عن الإسلام، ولكن لا تلازم عندهم بين القول بأنَّ هذا كفر، وبين تكفير الشخص بعينه؛ فليس كلُّ مَن فعلَ مكفّراً يُحكم بكفره بإطلاق؛ فقد يكون القول أو الفعل كفرًا؛ لكن لا يطلق الكفر على القائل، أو الفاعل إلاَّ بشرطه؛ لأنّه لا بُدَّ أن تثبت في حقّه شروط التكفير وتنتفي موانعه، فالمرء قد يكون حديث عهد بالإسلام، وقد يكون جاهلاً جهلاً يعذر بمثله؛ فإذا بُين له رجع، وقد ينكر شيئًا متأوّلاً أخطأ بتأويله، وغير ذلك من الموانع التي تمنع من التكفير.

فأهلُ السُّنَّة والجماعة: يُطلقونَ القول في التكفير، فيقولونَ: مَن قال كذا، أو فعل كذا؛ فهو كافر، وعندما يتعلَّق الأمر بالشخصِ المعيَّن الذي قاله أو فعله، لا يحكمون على كفره إطلاقًا؛ حتى تجتمع فيه الشروط، وتنتفي عنه الموانع، فعندئذ تقوم

عليه الحجّة التي يكفر تاركها، وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ يتميّزون بها عن غيرهم؛ لأنَّ التكفيرَ ليس حقَّا لأحد، يحكم به على مَن بشاء على وفق هواه؛ بل التكفير حكمُ شرعي، فيجب الرجوع في ذلك إلى ضوابط الشرع؛ فمن كفّه الله عالى ورسوله عَيْكَ وفامت عليه الحجّة؛ فهو الكافر

قال شيحُ الإِسلام ابن تيميّة رحمهُ الله تعالى:

(فقد يكون الفعلُ أو المقالةُ كفرًا، ويطلق القول بتكفير من قال ذلك؛ فهو كافر. لكنَّ الشخص المعيَّن الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجَّة التي يكفر تاركها. وهذا الأمرُ مطَّردٌ في نصوص الوعيد عند أهل السَّنَّة والجماعة؛ فلا يشهد على معيَّن من أهل القبلة بأنَّه من أهل النَّار؛ لجواز أن لا يلحقه، لفوات شرطٍ أو لثبوت مانع)(١).

وقالَ أيضًا: (وليس لأحد أن يكفِّر أحدًا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط؛ حتى ثقام عليه الحجَّة، وتُبيَّن له المحجَّة، ومن ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك؛ بل لا يزول إلاَّ بعد إقامه الحجة، وإزالةِ الشَّبهة) (١).

<sup>( ·</sup> بحموع الفتاوي » ج ۳۵، ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>۲) محموع النساري، ج ۱۲، ص ۲۶۶

#### (( 4 ))

## « موانع التكفير »

التكفير عند أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ له موانعُ يمنع من تنزيل الحكم على الشَّخص بعينه؛ إِلاَّ بعد توَفُر الشروط، وانتفاء الموانع التي تمنع تكفير المعيَّن، ومن هذه الموانع وأهمها:

## • الجهل:

إِنَّ من شروط الإيمان - عند أهلِ السُّنَّة والجماعة - وجود العلم والمعرفة عند الشخصِ المؤمن به؛ لذا فمَن أنكر أمرًا من أمور الشرع جاهلاً به، ولم يَبلغه ما يوجب العلم بما جهله؛ فإِنَّه لا يُكفَّر؛ حتىٰ لو وقع في مظهرٍ من مظاهر الشِّركِ أو الكُفر:

لأَنّه لم يكن يعلم بهذا المكفِّر قبلَ إِسلامه. أو يعيش في بلدٍ فاش فيه الجهل، أو بعيدٌ عن ديار العلم وأهله، أو نشأ في بلد انقلبت فيه موازين الشرع؛ فصار الشركُ فيه هو التوحيد، والبدعةُ فيه هي السُّنَّة، وكَثُرَ فيه الانحراف، وزينَ فيه الباطل والكُفر، ولبِّسَ عليهم. أو أَنَّه وقع في المكفِّر وهو غيرُ قاصدٍ له، أو أَنَّ هذا المكفِّر من المسائل الخفيَة التي لا يطلع عليها إلاَّ العلماء.

فمثل هذا الشخص لا يَستحِقُ العقوبةَ حتى تُقامَ عليه الحُجَّة؛ لأَنَّ الجهلَ ببعض الأُمور العقدية قد وقع في عهدِ النَّبِي عَلِيْكُ مع بعض الصَّحابة - رضي الله عنهم - ومع ذلك لم يكفِّرهم عَلِيْكُ.

وأهلُ السُّنَة والجماعة؛ يُراعون اختلاف أحوال النَّاس، وأماكنهم وزمانهم؛ من حيث انتشار العلم، أو عدم انتشاره، لأنَّهم لا يشتركون جميعًا في معرفة الأُمور الضرورية على درجة واحدة؛ بل قد يعرف البعض ما لا يعرفه الآخرون؛ أو قد يكون بعض المسائل من المسلَّمات عند البعض مع أن غيرهم يجهلها.

ومع هذا فلا يعني أنَّ الجهلَ عندهم عذرٌ مقبولٌ لكلِّ مَن ادَّعاه؛ فالجهلُ عندهم درجاتٌ مختلفة، فجهلُ ما هو معلومٌ من الدِّين بالضرورة، غير جهل ما دونه.

والجاهل العاجز عن السؤال والعلم؛ غير الجاهل المتمكن المفرِّط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله تعالى .

وكونُ الرَّجلِ يُعذَزُ بالجهلِ – عندهم – لا يعني ذلك إِبقاء منزلتِهِ كما هي؛ بل تنْحَطُّ منزلته، وينقصُ إِيمانه بقدرِ بُعْدِهِ عن الحق.

#### • الخطأ:

اتَّفق أَنمَةُ أَهلِ السُّنَّة والجماعة؛ على أَنَّ الخطأ من موانع التكفير في المسائل العلميّة والعمليّة، إذا كان اجتهادًا لطلب الحق ومتابعة النبيّ عَيْكُ ، وغيرَ مقصود لمخالفة الشرع، وقاعدتهم في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَت قُلُوبُكُمْ ﴾ (١).

وقولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ » (إنَّ الله تَجاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطأَ وَالنِّسْيَانَ ، وَمَا اسْتُكُرهُوا عَلَيْهِ » (٢).

لأَنَّ الله تعالى أَمرَ النَّاس بطلبِ الحقِّ على قدر وسُعِهِم وإمكانهم؛ فإن لم يصيبوا الحقَّ في اجتهادهم، فلا يكلف الله نفسًا إلاَّ وسعها.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) «رواه ابن ماجة » في (كتاب الطلاق) باب: «طلاق المكره والناسي » وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجة » ج١، ص٢٤٧ .

### • الإكراه:

اتَّفق أَئمَّة أَهلِ السُّنَّة والجماعة علىٰ أَنَّ الإكراه علىٰ الكُفرِ بضوابطه الشرعيَّة يعتبر من موانع التكفير في حقِّ المعيَّن.

ومن ضوابط الإكراه – عندهم – أن يقع بسبب التهديد بالضرب والقتل والتعذيب، أو قطع عُضو من أعضائه، بالفعل لا بمجرَّد التهديد اللفظي، وقد رُفع السيف فوق رأسه؛ حتىٰ يتحقق الإكراه، وأن يغلب علىٰ ظنِّه أنَّه إذا امتنع أُوقع به ذلك فورًا لا محالة؛ فحينئذ يجوز له القيام بما دُفع إليه بالتهديد، باعتباره في حالة ضرورة شرعيَّة؛ فيباح عندئذ إظهار ما يخالف الدِّين، ولا يأثم إن نَطقَ بالكُفر أو فعل؛ لأنَّ في هذه الحالة ينعدم في الإنسان الرضا، ويفسد الاختيار، وتنتفي الإرادة والقصد، أمَّا ما دون ذلك فيُدفعُ أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما؛ ففي هذه الحالة لا يُكفَّر المسلم ما دامت الموافقة باللِّسان دون القلب، وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان، وموقنٌ بحقيقته، وذلك لظاهر قوله تعالىٰ:

﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٠٦.

كما أجمعوا على أنَّ مَن أكْرِهَ على الكُفر، فاختار القتل؛ أعظمُ أجرًا عند الله تعالى ممَّن اختار الرُّخصة؛ وذلك لأنَّ الصبرَ والأَخذَ بالعزيمةِ له منزلةٌ رفيعةٌ عند اللهِ تعالى، وأولى من الأَخذ بالرُّخص، ولو كانت مُباحة، قال النَّبِيُّ عَيْنِهُ:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بنُ عَبْدِ المطَّلِبِ، ورَجُلٌ قامَ إِلىٰ إِمامِ جائِرِ؛ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ » (١):

أُمَّا مَن نَطَقَ بِالكُفر، وقال: قصدت المزاح؛ فهو كافرٌ ظاهرًا وباطنًا، إِذ حُكم الكُفر يلزم الجاد، والهازل، والمازح على السَّواء، وفي الآخرة أمرهم إلى الله تعالى.

قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمه اللهُ تعالى:

(فمَن قال بلسانه كلمة الكُفر من غير حاجة عامدًا لها عالمًا بأنّها كلمة كفر؛ فإنّه يَكْفُرُ بذلك ظاهرًا وباطنًا، ولا يجوز أن يقال: إنّه في الباطن يَجوزُ أن يكون مؤمناً، ومَن قال ذلك فقد مَرَق من الإسلام)(٢).

<sup>(</sup>١) «صحيح» رواه الحاكم في «المستدرك». وانظر: «مجمع الزوائد» ج٩، ص٢٦٨.

<sup>(</sup> ٢ ) « الصارم المسلول » ص ٢٣٥ .

### • التأويل:

هو التلبُّسُ والوقوعُ في الكُفرَمتأولاً من غير قصدٍ لذلك.

اتَّفق أَئمَّةُ أَهلِ السُّنَّة والجماعة علىٰ أَنَّ التأويلَ السائغ – الذي له وجه في العلم واللغة العربية – يُعتبر من موانع التكفير؛ إِذَا كَان سببه القصور في فهم الأدلَّة الشرعيَّة، أو الاستناد إلىٰ الشُّبه التي تصرف عن اتِّباع الحقِّ دون تَعمُّد للمخالفة، أو المعارضة، أو التكذيب، أو الرَّد، أو العناد؛ بل اعتقاد العكس بأنَّ الحقَّ معه والتزمه بذلك.

وهذا النوعُ من المتأوّل إِذا أخطأ، وكان من أهل الإِيمان؛ فهو معذورٌ حتى تُقام عليه الحجّة، وتزول عنه الشّبهة.

وهذا النوعُ من التأويلِ مذمومٌ؛ إذا لم يُعطِّل بعضَ أحكامِ الشريعة المعلومة من الدِّين بالضرورة، ولكن يؤدِّي إلى المخالفةِ دون القصد؛ فهو من قبيل الخطأ الذي غالبًا ما يكون سببه الجهل.

وإِن كان ممَّا يعطِّل بعض أحكام الشريعة؛ فهو أَشدُّ ذمَّا؛ لأَنَّه من أُصول الضلال والانحراف، وذريعةٌ للغلوِّ في الدِّين.

واتَّفقَ أَئمَّةُ أَهلِ السُّنَّة والجماعة – أيضًا – على أَنَّ هنالك تأويلاتٌ لا يعذر بها؛ كتأويلات الباطنيَّة، والفلاسفة، وغيرهم

من الغُلاة؛ لأنَّ حقيقة أمرهم هي تكذيبٌ للدِّين جملةً وتفصيلاً، أو التكذيب لأصل لا يقوم الدِّين إلاَّ به، أو عدم عبادة الله وحده؛ كإنكار الفلاسفة لحشر الأجساد، وقولهم إنَّ الله تعالىٰ لا يعلم الجزئيات، أو القول بتحريف القرآن، أو اعتقاد النفع والضرِّ في الأموات كما يفعله غلاة القبوريين..

ونحو ذلك من الاعتقادات الغالية التي لا تعتمد على أُصولِ شرعية.

فالتأويل – عند أهل السُّنَّة والجماعة – نوعان: نوعٌ يُعذر به الإنسان، ونوعٌ لا يُعذر به.

التقليد: هو: (اتّباعُ قول مَن ليس قوله حِجَّة).

والتقليد لا يكون إِلاَّ مع عدم معرفة الدليل الشرعي؛ لأَنَّه التِّباع قول الغير من غير معرفة دليله.

والاتّباعُ هو الحجّةُ في الإسلام، وهو العلم الصحيح؛ لأنّه قول الله تعالى، وقول رسوله عَلَيْتُ وقول الصّحابة، وما سوى ذلك يُسَمّىٰ تقليدًا. والتقليد نوعان:

1 - التقليد المباح: يكون في حقّ العاميّ الذي لا يعرف طُرق الأَحكام الشرعيَّة، ويعجز عن معرفتها، ولا يمكنه فهم أَدلَّتها، ولكن له طلب الدليل الشرعي من المفتي؛ لأَنَّ المسلم من حقّه أَن يَستوثق من أمرِ دينه.

٢ التقليد المذموم: هو تقليدُ رجلٍ واحدٍ معين دون غيره
 من العلماء في جميع أقواله، أو أفعاله، ولا يرى الحق إلا فيه.

■ ذهب جمهور أَئمَّة أهلِ السُّنَّة والجماعة إلى جواز التقليد في العقائد والأحكام للعامي، والذي يعجز عن فهم الحجَّة والنظر والاستدلال.

ويَحرم التقليد على العالم، أو الذي يستطيع النظر والاستدلال؛ إذا اجتهد وبان له الحقُّ في المسألة أن يقلّد عيره، سواءٌ كان ذلك

في العقائد أو الأحكام؛ لورود الأدلَّة في ذمِّ التقليد والمقلِّدين.

واتفقوا على أنَّ التقليدَ من موانع التكفير؛ لأَنَّ المقلِّد جاهلٌ لا يفهم الدليلَ أو الحجَّة، ولا بصيرة له ولا فقه؛ فهو معذورٌ حتى تقام عليه الحجَّة ويُعَلَّم.

قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمهُ اللهُ تعالى:

( والذي عليه جماهير الأُمَّة: أَنَّ الاجتهادَ جائزٌ في الجملة، والتقليدُ جائزٌ في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد علىٰ كلِّ أُحدٍ ويُحرِّمون التقليد، ولا يوجبون التقليد علىٰ كلِّ أحد ٍ ويُحرِّمون الاجتهاد، وأنَّ الاجتهادَ جائزٌ للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائزٌ للعاجز عن الاجتهاد؛ فأمَّا القادرُ على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنَّه يجوز حيث يحجز عن الاجتهاد، إمَّا لتكافؤ الأحلَّة، وإمَّا لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإمَّا لعدم ظهور الدليل له؛ فإنَّه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء، وكذلك العاميُّ إِذا أَمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإنَّ الاجتهادَ منصب يقبل التجزي والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز)' .

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» ج ۲۰۳، ص ۲۰۳.

#### العجز:

إِنَّ الشريعةَ الإسلاميَّةَ سهلةٌ ميسَّرةٌ، ومُحكمةٌ شاملةٌ لجميع نواحي الحياة، ومناسبةٌ لجميع أحوال العباد حسب طاقاتهم وقدراتهم، وأحكامها مختلفةٌ حسب حال العبد من السعة والرَّخاء، والعبدُ لا يُكلَّف ما لا يُطيق ولا يَقدرُ علىٰ أدائه.

قال تعالى : ﴿ لاَ يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (١).

اتَّفق أَئمَّة أَهلِ السُّنَّة والجماعة علىٰ أَنَّ العجزَ عن أَداءِ ما شَرَعَ الله تعالىٰ أَو عن أَداءِ بعضه؛ يعتبرُ من موانع التكفير؛ إِذا كان سببه انتفاء الإِرادة وعدم الاختيار والرضا والقصد بذلك، واتَّقىٰ صاحبُه الله ما استطاع؛ فإنَّه معذورٌ غير مؤاخذ علىٰ ما تركه.

كالذين بلغتهم دعوة الإسلام وهم في دار الكُفر وأسلموا ولكن لم يتمكّنوا من الهجرة إلى دار الإسلام، ولا الالتزام بجميع شرائعه؛ لأنّهم ممنوعون من إظهار دين الإسلام، أو ليس عندهم من يعلّمهم جميع شرائع الدّين؛ فهؤلاء معذرون، وإن ماتوا على حالهم فهم من أهل الجنّة إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.

# « ١٠٠ ) « تكفير أهل السُّنَّة والجماعة لمن ثبت كفره »

علمنا أنَّ أَئمَّة أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ كانوا يحترزون من تكفير المعيَّن، وبيَّنوا خُطورة الإِقدام على تكفير المسلم دون علم، ولكن لم يمنعهم هذا من الحكم بالكُفر على مَن ثبت في حقِّه الكُفر بشروطه الشرعيَّة، ولم يتردَّدوا في تكفير مَن كَفَّرهُ الله تعالى ورسوله على النصوص الشرعيَّة دلَّت على جواز تكفير مَن ارتكب عملاً أو قولاً مكَفِّراً؛ بل جعلوا تكفير الكافر من أصولهم في عملاً أو قولاً مكفِّراً؛ بل جعلوا تكفير الكافر من أصولهم في الاعتقاد، وحكموا بكُفر مَن لم يُكفِّر الكافر، أو يشك في كُفره.

ونقل القاضي عياض – رحمه الله – إجماع العلماء على ذلك، فقال: فقالوا: (بالإجماع على كفر مَن لم يكفّر أحدًا من النّصارى واليهود، وكلُّ مَن فارق دين المسلمين، أو وقف في تكفيرهم، أو شك (۱).

فاهتمامهم في تكفير الكفّار والمشركين، أو مَن ثبت كُفره، أو ردَّته؛ ليس لهوًى في النفس؛ وإنَّما يريدون التعبُّد لله تعالىٰ

<sup>(</sup>۱) «الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ» ج ۲، ص ۲۸۱ .

بذلك، والقيام بواجب الولاء والبراء، فمعرفة حال الشخص من إيمان، أو كفر، تُحقِّق للمؤمنِ التعبُّد بمحبَّتِه إِن كان مؤمنًا، وكراهيَّته إِن كان كافرًا.

قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ: «مَنْ أَحَبُّ لله، وَأَبْغَضَ لله، وَأَعْطَىٰ لله، وَأَعْطَىٰ لله، وَمَنعَ لله، وَأَعْطَىٰ لله، وَمَنعَ لله؛ فَقَد اسْتَكمَلَ الإِيمان »(''.

فتكفير أهل السُّنَّةِ والجماعة للكفَّار، وعداؤهم لهم وبُغضهم إِيَّاهم؛ ما هو إِلاَّ استجابةٌ لله عزَّ وجلَّ، قال الله تبارك وتعالى:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ (٢).

وكذلك حبُّهم للعبد نفسه إِذا دخل في الإِيمان بعد الكُفر؛ استجابة لله جلَّ وعلا، قال تعالىٰ:

﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعْوَدُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الأَوَّلِينَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) «رواه أبو داود» في (كتاب السُّنَّة) باب: «الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» ج٣، ص٨٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٦١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٨.

فمُوالاة أهل السُّنَّة والجماعة ومُعاداتهم للعبد مبنية على أساس صفات الإيمان والكُفر التي تُلازمُه، قال الله تعالى:

﴿ لا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أُولْيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ... ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ٢٨.

# « ۱۱ » « ما يَمْحو الكُفر بعد ثبوته على المعيَّن »

أَجمع أَهلُ السُّنَّةِ والجماعة؛ علىٰ أَنَّ الكُفرَ إِذا ثبت ووقع في حقّ المعيَّن؛ لم يمحه شيءٌ إِلاَّ التوبة الصَّادقة وبشروطها المعروفة؛ لأَنَّ التوبة تمحو جميع الخطايا والسيئات.

والتوبةُ هي المانعُ الوحيدُ الذي يمنع إطلاق اسم الكُفر علىٰ المعيَّن بعد رجوعه عن الكُفر الذي وقع فيه؛ بخلاف الموانع السابقة؛ التي تمنع إلحاق الكُفر به ابتداءً؛ حتىٰ يزول المانع.

والله تعالىٰ يقبلُ توبة العبدِ الصَّادقِ المقبل إِليه إِقبالاً صادقًا من قلبه، ويغفر جميع الذُّنوب والخطايا والمعاصي والكُفر والشِّركِ وما دونه، وأَنَّ كلَّ مَن تابَ وأَنابَ إِلىٰ الله في هذه الدُّنيا؛ تاب الله عليه وغفر له، وليس شيءٌ يغفرُ جميع الذُّنوب إِلاَّ التوبة، قال تعالىٰ:

﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيم ﴿ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية: ٥٣.

وقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةً وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ثَالَ اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١). غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

وقال: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٠).

وقال: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر ْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَت سُنَّتُ الأَوَّلِينَ ﴾ (٣).

وقال: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ اللهِ عَن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴾ ('').

قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة رحمهُ اللهُ تعالى:

(فثبتَ بكتابِ الله، وسُنَّة رسُوله عَيْكُ أَنَّ كُلَّ مَن تاب، تاب الله عليه عَيْكُ أَنَّ كُلَّ مَن تاب، تاب الله عليه. ومعلومٌ أَنَّ مَن سَبَّ الرَّسُولَ مِن الكَفَّارِ المحاربين، وقال:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآيتان: ٧٣ – ٧٤ . (٢) سورة التوبة، الآية: ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية: ٣٨. (٤) سورة الزمر، الآية: ٤٥.

هو ساحر، أو شاعر، أو مجنون، أو معلّم، أو مفترً، وتاب تاب الله عليه. وقد كان طائفة يسبُّون النبيّ عَلَيْكُ من أهل الحرب؛ ثمّ أسلموا، وحَسُنَ إسلامهم، وقبِلَ النّبِيُّ عَلَيْكُ منهم:

منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمّ النّبِيّ عَلَيْكَة ، وعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان قد ارتد ، وكان يكذب على النّبِيّ عَلَيْكَة ، ويقول: أنا كُنتُ أُعَلّمُه القُرآن؛ ثمّ تاب، وأسلم، وبايعه النّبِيّ عَلَيْكَة على ذلك) (١).

أُمَّا مَن ماتَ على الكُفر؛ فقد استحق الوعيد والخلود في النَّار، وتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيدًا ﴾ (``).

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاویٰ» ج ۳، ص ۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١١٦.

# نواقض الإيمان

قد علما فيما سبق -- من هذه الرسالة -- مضمون الإيمان عند أهل السُنَّة والجماعة: تعريفه، وحقيقته، وشروطه، وأركانه، ومرابه، ودرجاته، وثمراته، وصفات أهله، وخوارمه

وعرفنا كلَّ ذلك على النحو الذي ببَّنه الله تعالى في كتابِه العزيز، و بيّه لنا رسوله عَلَيْكُ في سُنَّته المطهَّرة، من خلال أقوال وفهم أَئمَّة أهل السُّنَّة والجماعة.

فتبيَّنَ أَنَّ الملتزمين العاملين بأوامر اللهِ تعالى، والمتباعدين عن نواهيه؛ هم الصَّادقون حقًا وصدقًا في دعوى الإيمان.

والسعيد مَن تمسَّكَ وعَمِلَ بهذا الإِيمان الذي كان يؤمن به النَّبِيُ عَلَيْكُ وأصحابه والتابعون ومَن تبعهم بإِحسان.

رالشقي من صروف عن هذا الإيمان، وترك العمل، أو ترك بعضه، أو بهاون فيه؛ بمداخل الشيطان وخُطواته، من جهل، وتأويل، وشبهة، واتباع للهوى؛ فهو في الحقيقة من الكاذبين العاشين لأنفسهم لا عير.

فإذا تبيَّنَت لنا حقيقةُ الإيمان على النحو الذي رضية لنا الله تعالى، وجبَ علينا أن نعرف أنَّ هذه الحقيقةَ لها نواقضُ تنقض عراها، عروةً عروة؛ حتى تُعري صاحبها منها، فالعبد المسلم قد يتَّصف بحقيقة الإيمان كما بيَّنها أهلُ السُّنَّة والجماعة، ولكن قد يَطرأ عليه اعتقادٌ أو قولٌ أو عملٌ أو شك؛ يُخرجه من حقيقةِ الإيمان إلىٰ دائرة الكُفر، وهو لا يشعر!

ونواقضُ الإِيمان الاعتقاديَّة والقوليَّة والعمليَّة التي يُكَفَّر بها صاحبها؛ كثيرةٌ جدًّا لا يمكن حصرها هنا في هذه الرِّسالة، ولذلك سأورد أُصول هذه النواقض، وبعض الأَمثلة عليها (\*\*).

كما يجب أن نعلمَ قبل ذلك؛ أنَّ الإِيمان حقيقةٌ كُليَّةٌ بأركانها ومُسمَّاها لا تقبل التجزئة، وتندرج تحتها فروعٌ كثيرة، يجب الإيمان بجميعها جملةً واحدة كما أمرنا الله تعالىٰ؛ فإنكارُ أيِّ فرعٍ من فروعها، أو مسألة منها؛ هو كُفرٌ ببقيَّة الفروع والمسائل، وخروجٌ من دائرة الإيمان إلىٰ حظيرة الكُفر.

<sup>( \* )</sup> ومن شاء البسط في معرفة أَدِّلة نواقض الإيمان أَكثر؛ فعليه الرجوع إِلىٰ مصادرها في كُتب عقيدة أَهلِ السُّنَّة والجماعة، وهي كثيرةٌ ومتوفِّرةٌ، ولله الحمد والمنَّة، وقد ذكرت بعضها في نهاية هذه الرسالة.

قال الله تعالى: ﴿ أَفَتُوْمَنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَ الْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا الْقَيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (١).

ففي هذه النُّصوصِ – وغيرها كثيرة – دلالةٌ واضحةٌ وصريحةٌ علىٰ أَنَّ الإِيمانَ والالتزامَ يجبُ أَن يكونَ كليًّا غير منقوص، والإِيمان لا يقبل التجزئة في عناصره وأركانه ومسمَّاه.

والإيمان يَنتقِضُ بانتقاض عنصرٍ واحدٍ من عناصره، فمَن طعن في مسأَلةٍ جزئيةٍ من مسائله، أو استحلة المعصية؛ كأنَّما طعن في الإيمان كله.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآيتان: ١٥٠ – ١٥١.

فالإيمانُ لبس أَجزاءً مفرَّقةً مبعثرةً نستطيع أَن نأْخذَ من أَركانها وعناصرها ما نشاء، ونترك ما نشاء، ثمَّ نبقىٰ في دائرة الإيمان!

فإِنَّ مَن قال قولاً، أو فعل فعلاً، أو اعتقد أمرًا؛ يدلُّ على إنكار شيء من عناصر الإيمان أو أجزائه أو أركانه؛ فقد نقض إيمانه، وخرج من دائرة الإسلام، وتنطبق عليه أحكام الرِّدَّة؛ ولو آت ببعض أجزاء الإيمان.

وإذا لم يتب يكون من المخلدِّين في النَّار، والعياذ بالله.

# نواقض الإيمان وأنواعها

بعد أن علمنا أنَّ هنالك نواقض للإيمان، وجبَ علينا معرفة أنواعها، وهي التي تكون بالاعتقاد والقول والعمل.

ويمكن حصر هذه النواقص وتلخيصها في النقاط التالية:

ﷺ نواقضُ توحيد الله تعالىٰ في ربوبيته.

\* نواقصُ توحيد الله تعالىٰ في أسمائه وصفاته.

﴿ نُواقِضُ تُوحِيدُ الله تَعَالَىٰ فَي أُلُوهِيتُهُ .

\* نواقض عموم الدِّين.

١ \_ نواقضُ توحيد الله تعالىٰ في ربوبيته:

فكلُّ اعتقاد، أو قول، أو فعل؛ فيه إِنكارٌ لخصائص ربوبيَّة اللهِ تعالىٰ، أو بعضها؛ كفرٌ وردَّة.

أُو ادِّعاء شيء من هذه الخصائص؛ كادِّعاء الربوبيَّة، كما قالِ فرعون: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة النازعات، الآية: ٢٤.

أو ادِّعاء الْمُلْك، أو الرِّزق، أو التصرف من دون الله تعالىٰ، وغيرها من الأمور التي هي من أفعال الله تعالىٰ وخصائصه، وكذلك يَكْفُرُ مَن يُصدِّقُ بهذه الدَّعوىٰ، ومن الأَمثلة علىٰ ذلك:

- الاعتقاد بأنَّ لله تعالىٰ شريكًا في الخَلْق والرِّزق والإِحياء والإِماتة والتدبير.
  - الاعتقاد بأنَّ الأولياء لهم تصرُّف في الكون مع الله تعالى .
- اعتقاد تأثير وتصرُّف غير الله تعالى؛ من الأبراج والكواكب ومساراتها ومواقعها على حياة النَّاس.
- الاعتقادُ بأنَّ المخلوقَ يمكنه أن يَرزقُ المخلوق، أو يمنع عنه الرزق، أو يمكنه أن يضر، أو ينفع من دون الله تعالىٰ.
  - الاعتقارِدُ بأنَّ أحدًا دون الله تعالى يعلمُ الغيب.
- اعتقادُ حلول الله تعالىٰ في خلقه، أو أَنَّ الله في كلِّ مكان.
- الاعتقادُ بأنَّ الشفاءَ من الطبيب أو الدواء، أو اعتقاد التوفيق في حياة العبد من ذكائه، أو جهده واجتهاده.
- الاعتقادُ بأنَ للمخلوقِ حقًا في سنَ القوانين وتشريعها،
   وهي تلك النظم التي تحكم في أموال النَّاس وأعراضهم.

وغيرها من الاعتقادات التي تُناقض الإيمان وتُبطله.

# ٢ – نواقضُ توحيد الله تعالىٰ في أسمائه وصفاته:

فقد اثبت الله تعالىٰ لنفسه في كتابه وعلىٰ لسان نبيه عَلَيْكُ صفات ومفات وأسماء، ونفى – سبحانه – كذلك عن نفسه صفات وفمن انتقص شيئًا ممَّا أثبته الله لنفسه، أو أثبت لله تعالىٰ شيئًا ممَّا ففه عن نفسه فقد كفَر، ومن الأمثلة علىٰ ذلك:

- إِنكار أُو جحد أسماء الله، أو صفاته، أو بعض أسمائه، أو بعض صفاته، أو بعض صفاته، أو إثبات صفات لله تعالىٰ نفاها الله عن نفسه.
- الإلحادُ في أسماءِ الله تعالىٰ وصفاته، أو نفيُها، أو جحد معانيها، أو تحريفها عن الصواب، وإخراجها عن الحق المراد بالتأويلات الباطلة، أو تعطيلُ الله سبحانه وتعالىٰ عن صفات كماله، ونُعوت جلاله؛ الثابتة في الكتاب والسُّنَة.
- تشبیه صفات الله جلَّ وعلا بصفاتِ خَلْقه، أو وَصْفُه تعالیٰ تعالیٰ بصفة بجب تنزیهه عنها، مثل: أن یزعم أنَّ لله تعالیٰ شریکًا، أو ولدًا، أو یصفه سبحانه بالنوم، أو السِنَة، أو الغفلة . . . إلیٰ غیرِ ذلك من صفات النَّقص التي تعتري ابن آدم .

# ٣- نواقض توحيد الله تعالىٰ في ألوهيته:

توحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، أي: إفراده وحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، أي: إفراده وعلا بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وأن لا يُشرك به أحدٌ كائنًا مَن كان، ولا يُصرَفَ شيءٌ من العبادة لغيره تعالى.

أَي: أَنَّ اللهَ تعالىٰ وحده هو المعبود بحقِّ، وأَنَّ ما سواهُ من المعبوداتِ كلُها باطلٌ لا تستحقُّ أَيَّ شيءٍ من العبادة.

فمن اعتقد غير هذا، أو قال قولاً، أو فعل فعلاً، ينافي هذا المعنى، أو انكر حق الله تعالى في ألوهيته، أو انتقص شيئًا منه، أو صرف شيئًا منه لغيره؛ فقد كَفَرَ، وارتد عن الإسلام.

فأكثر الأمم السابقة، وأكثر النّاس في الإسلام وقعوا في الشّرك أو الكُفر في توحيد الألوهيّة؛ لأنّهم لم يكونوا ينكرون ربوبيّة الله تعالى؛ بل أقرّوا بأنّ الله تعالىٰ هو الرّب والخالق والرازق والحي والمميت، ولكنّهم صرَفُوا شيئًا من العبادة لغيره تعالىٰ؛ فجعلهم الله في عداد الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة.

وعبادةُ اللهِ تعالى وحده لا شريك له؛ هي غايةُ الحالق - جلَّ جلاله - من خَلْقِ عباده، ولدلك هي موضوع الامتحان للعبادة في الدُّنيا، قال تعالىٰ:

# ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ (١).

إِذِن نَفَيُ استحقاق الخالق للعبادة، وإِثباته لغيره من مخلوقاته؛ ناقضٌ للإِيمان والإِسلام.

فكلُّ اعتقادٍ، أو قولٍ، أو عملٍ؛ يتضمَّن أحدَ هذين الأَمرين يُخرِج صاحبه من الإِسلام.

قال تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحبُّونَهُمْ كَحُب اللَّهِ ﴾ (١٠).

وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مَن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ آلَ ﴿ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ التَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا للَّه أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِلَّهُ أَمْرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، الآية: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآيتان: ٢١ – ٢٢ .

الأَمثلة من نواقض الإِيمان في توحيد الأُلوهيَّة والعبادة:

- عبادة أحد مع الله، أو دون الله، أو يُدعىٰ مع الله تعالىٰ، وأن يُستغاث بغيره سبحانه؛ في جلب خير، أو دفع ضر، أو يُتوكَّلَ عليه، أو يُستعاذ به، أو يُخاف منه، أو يُرجىٰ، أو يُخضع له، أو يُتقرَّبَ إليه بأيِّ نوع من أنواع العبادة، أو يُطاع الطاعة المطلقة، أو يُحبَّ الله تبارك وتعالىٰ، أو يُعظَّم كتعظيم الله تعالىٰ؛ سواء كان هذا المعظم أو المدعو ملكًا، أو نبيًا، أو وليًّا، أو قبرًا، أو حجرًا، أو شجرًا.
  - الرُّكوع، والسُّجود، والصَّوم، والطَّواف، والذَّبح، والنَّذر، والخشوع لغيرِ الله تعالىٰ.
  - الطاعة والانقياد لغير الله تعالىٰ، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
  - الاعتقادُ بأنَّ لشخصٍ حقّ تشريعِ ما لم يأذن به اللهُ تعالىٰ؛
     من التَّحليلِ والتَّحرِيم وسن القوانين.
    - الاعتقادُ بأنَّ شرعَ اللهِ تعالىٰ لا يصلح في هذا الزمان.

يُكفر مَن أتى شيئًا من هذه النواقض، أو رضي بها، أو عمل بعضها، وإلى غير ذلك من النواقض التي تخصُّ توحيد العبادة.

#### ٤ ـ نواقض عموم الدّين:

الدِّينُ الإِسلاميُّ هو التشريعُ الإِلهي؛ سوراء كان من الاعتقادات، أو العبادات، أو المعاملات، أو الأخلاق، وهو أوامر الله تعالىٰ ونواهيه، وهو – سبحانه وتعالىٰ – الذي يعلمُ ما يصلحُ لعباده وما يفسدهم؛ كيف لا وهو خالقهم سبحانه.

فالتشريعُ الإِلهي؛ واجب وفرض على كل من يَعْقِل، لا يجوز مخالفته البتَّة بأيِّ شكلٍ من الأشكال؛ لأنَّه الغاية والمقصود من خلق العباد، وإلاَّ أصبحَ خَلْقهم عبثًا وهملاً.

ومخالفة أحد أوامر الله سبحانه، أو مخالفتها بالكليَّة؛ سواءٌ عند الله تعالىٰ، وكذلك الاعتراض علىٰ أوامره، أو علىٰ أحدها؛ اعتراض على على عليه سبحانه وتعالىٰ؛ وهذا كفرٌ ورِدَّة.

فإِنَّ مقتضىٰ الإِيمان به تنفيذُ أُوامره وترك نواهيه سبحانه، وواجبُ المسلمِ أَمامَ شرع الله – عزَّ وجلَّ – التَّسليمُ والرِّضىٰ لِحُكمه تعالىٰ، بقول: (سمعنا وأَطعنا، آمنًا وصدَّقنا) لا غير.

وهكذا كان شِعارُ الصَّادقين مع الله تعالىٰ؛ من الصَّحابة الكرام والتَّابعين العِظام، وشِعارُ مَن تبعهم من الصَّالحين الصَّادقين بإحسان إلىٰ يومنا هذا، قال تعالىٰ:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمَنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ فَ وَمَن يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقْهِ فَأُولْئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ (١٠). يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَقَدْهِ فَأُولْئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ (١٠).

وأمَّا دأْبُ الكافرِ – ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً – هو الاعتراضُ والاستهزاءُ والطَّعنُ في تشريع اللهِ سبحانه، قال تعالىٰ:

﴿ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَاكَ أَثِيمٍ ﴿ ﴿ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ فَإِذَا يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١).

إِذِنَ الْاعتراضُ وعدمُ الرِّضي بتشريع اللهِ تعالىٰ؛ كُفرٌ ورِدِّة .

وهذا الاعتراضُ والطَّعنُ يقتضي الاعتراضَ والطَّعنَ في صاحبِ الرِّسالة محمَّدٍ عَلَيْكُ ، أو إِنكارَ ما جاء وأخبرَ به؛ وهو ناقضٌ من نواقضِ الإِيمانِ ورِدِّةٌ عن الإِسلام.

وكذلك الاستهزاء بمن يعمل بهذا التشريع من المسلمين، أو الاستهزاء بهذا الاستهزاء بهذا الاستهزاء بهم بشعيرة من شعائره، أو معاداتهم

<sup>(</sup>١) سورة النور، الآيتان: ١٥ – ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية، الآيات: ٧ - ٩ .

من أجل ذلك؛ يكون كُفرًا ورِدِّة؛ لأَنَّه محاربةٌ لدِّين اللهِ تعالىٰ ومحادَّةٌ له، وصدُّ عن سبيل الله جلَّ وعلا؛ لأَنَّ هذا الاستهزاءَ ينصرف في حقيقة الأَمر إلى التشريعِ نفسه، ومن ثمَّ إلىٰ مُبلّغه عَيْنِ ومن ثمَّ إلىٰ مُنزِّلهِ سبحانه وتعالىٰ، قال تعالىٰ:

وقال: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢٠).

وهذه النواقضُ تكون باعتقاد، أو قول، أو فعلِ أيِّ أمرٍ يمسُّ دينَ الإِسلام، أو تشريعه، أو رسوله، أو سُنَّته عَلِيلَةً ؛ بطعنٍ، أو

<sup>(</sup>١) سورة المطففين، الآيات: ٢٩ - ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ٢١٢.

تنقيص، أو استهزاء، أو تكذيب، أو شكِّ، أو ريب، كلُّ هذه الأُمور تعتبر ناقضًا من نواقضِ الإِيمان، ورِدّةً عن الإِسلام.

وللزيادة في الإِيضاح؛ نذكرُ بعضَ الأَمثلة – على سبيل المثال لا الحصر – لأقسام نواقض الإِيمان الثلاثة؛ الاعتقاد، والفعل، والقول.

الأُوَّل: نواقضُ الإيمان بالاعتقاد:

ويكون بمجرَّدِ اعتقادِ القلب، وإن لم يتكلَّم به، وإن لم يفعل شيئًا منه، وأسبابه كثيرةٌ نذكر منها:

١- الجَحْدُ، أو الشَّكُ في وجودِ الله سبحانه وتعالىٰ، أو الاعتقاد بأنَّ لله تعالىٰ شريكًا في ربوبيَّتِه جلَّ وعلا.

٧- التَّكذيبُ أُو الشَّكُ في رسالةِ محمَّدٍ عَلَيْكُ وجحد عمومِ رسالته، وختمه للنبوَّة، أَو إِنكارُ بعضِ مَا أَخبر به الرَّسول عَلَيْكَ أُو الطُّعنُ فيه بعد ثبوته.

٣- الاعتقادُ بأنَّ الرَّسولَ عَيَالَةً كتم شيئًا ثمَّا أُوحىٰ اللهُ تعالىٰ إليه وهو مأمورٌ بتبليغه، أو بلَّغه لبعضِ المسلمين دون بعض.

التَّكذيبُ أو الشَّكُ في شيءٍ من أركان الإسلام الخمسة، أو أركان الإيمان الستَّة، أو الجنَّةِ أو النَّار، أو الثَّوابِ

والعقاب، أو الجنِّ أو الملائكة، أو شيءٍ ثمَّا هو مجمعٌ عليه؛ كالإسراءِ والمعراج، وغيرها.

و- إنكارُ شيءٍ من القرآن، أو اعتقادُ زيادةٍ فيه، أو الاعتقادُ أنَّ للقرآن ظاهرًه، وأنَّ باطنه يُخالف ظاهرَه، وأنَّ هذا الباطنَ مخصوصٌ للبعض دون بعض.

٦- الإيمانُ بشريعة عير الإسلام، واعتقادُ صلاحيتها للبشر،
 والعمل بها، وتطبيقها.

٧- اعتقادُ عدم كُفر الكفّار من الملحدين والمشركين والمرتدّين، أو الشكُ في كُفرهم، أو موالاتُهم علىٰ حساب الدّين.

٨- الاعتقادُ بأنَّ الكنائسَ بيوتُ الله - جلَّ وعلا - وأنَّ الله تعالىٰ يُعبد فيها، وأنَّ ما يفعله اليهود والنصارىٰ عبادةٌ لله، وطاعةٌ له - سبحانه - ولأنبيائِه ورسلِه عليهم الصَّلاةُ والسَّلام.

٩- جحد وجوبِ شيءٍ معلومٍ من الدِّين بالضَّرورة؛
 كالصَّلواتِ الخمس، والزَّكاة، والصَّوم، والحجِّ، وغيرها.

• ١ - اعتقادُ تحريم مباحٍ معلومٍ من الدِّين بالضَّرورة؛ كالبيعِ والنِّكاح، أو اعتقادُ إِباحةِ محرَّم معلومٍ من الدِّينِ بالضَّرورة؛ كالقتل، والزِّنا، والرِّبا، أو إعطاءُ غير الله تعالىٰ حقَّ الأَمرِ والنَّهي،

وحقَّ التَّحليل والتَّحريم، وحقَّ التَّشريع، أو اعتقادُ جوازِ الاحتكامِ إلىٰ غيره تعالىٰ .

١١- تكذيب واحد من رُسلِ الله تعالى، في أي أمر من الأُمورِ الثَّابتةِ عنهم.

٢١ - ادَّعاءُ النبوَّة، أو تصديقُ من يدَّعيها.

١٣ – الاعتقادُ بأنَّ البعضَ يَسَعُهُ الخروجِ عن شريعةِ الإسلام،
 وأنَّه يجوز للشخص أن يلتزم بدين آخر غير الإسلام.

١٤ - الاعتقادُ بأنَّ جمهور الصَّحابة - رضي الله عنهم - ارتدُّوا، أو فسقوا؛ بعد وفاةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم.

• ١ - الرِّضا بالكُفر، والعَزمُ علىٰ الكُفر، أو تعليقُ الكُفر بأمر مستقبل.

٦٦ - مَن ضحك لمن تكلُّم بالكُفر مع الرِّضا به.

١٧ - مَن شكَّ في كُفرِ مَن عَمِلَ الأَعمال المُكَفِّرة الظاهرة التي استبان دليلها واتَّفقَ أَئمَّةُ أَهل السُّنَّة والجماعة عليها.

وغيرها من صُورِ نواقضِ الإيمانِ الاعتقادية.

#### الثاني: نواقضُ الإيمان بالقول:

1- سبُّ اللهِ تعالى، أو نسبة العيب إليه - جلَّ وعلا - أو سبُّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ أو أحد الرُّسل - عليهم السَّلام - أو سبُّ اللائكة، أو سبُّ دين الإِسلام.

٢- دعاءُ الأولياءِ والصَّالحين، والاستغاثة بهم عند الكربِ والشدَّة، وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلاَّ الله تعالى، وكذلك الاستعاذةُ بهم.

٣- الاستهزاءُ باللهِ تعالىٰ، أو بكلامهِ وكتابهِ «القرآن العظيم»، أو سائر كتبه، أو بآية من آياتِه، أو بالرَّسولِ عَلَيْكُ مثل: الطَّعنِ في صدقِه، أو في أمانتِه، أو عقَّتِه، أو الاستهزاءِ والاستخفاف به، أو بسُنَّتِهِ عَلِيْكُ.

وكذلك السخرية من أسماء الله تعالى، أو تنقصه، أو بوعده بالجنّة أو وعيده بالنَّار؛ كقول بعضهم: لو أعطاني الله الجنَّة ما دخلتها، لو شهد عندي الأنبياء والرُّسلُ بكذا ما قبلت شهادتهم، أو ما لحقني خيرٌ منذ صلَّيت، أو ما نفعتك صلاتك، وغير ذلك. على القول: أنا لا أخاف الله . أو أنا لا أحبُ الله تعالى .

- القول: إنَّ الرَّسولَ عَلَيْكُ لم يوجب علينا الصَّلاة، أو الزَّكاة، أو الحبِّر، إلخ.
- القول: إِنَّ الدِّين لا صلة له بالدولة، وسائر شؤون الحياة، وسائر شؤون الحياة، وعاليمَ الإسلام لا تتناسب مع هذا الزمن.
  - ٧- القولُ لمن عمل بدين الإسلام: أنت رجعي.
- القول: إِنَّ دينَ الإِسلامِ وتعاليمه؛ هو سببُ تأخُر المسلمين، أو بلاد المسلمين.
- ٩ قولُ شخصِ عن عدوِّه: لو كان رَبِّي ما عَبدتُه، أو لو
   كان نبِيًّا ما آمنت به.
- ١ قولُ شخص عن ولده أو زوجته: هو أحبُّ إِليَّ من الله، أو من رسولِه عَلَيْكِةً.
  - ١١ ادِّعاءُ الوحي، وإن لم يدَّع معها النبوَّة.
- ١٢ قولُ الشخص: إِنَّ الله نقَّص من مالي، وأنا أُنقِّصُ من حقّه ولا أُصلي.
- ١٣ قول مَن صلَّىٰ في رمضان فقط، ثمَّ قال: هذا أيضًا
   کثیر، أو هذا یکفی وزیادة.

١٤ - قولُ الفاسقِ إِذا قيل له صلِّ حتى تجد حلاوة الصَّلاة:
 لا أُصلِّي حتى أُجد حلاوة التَّرك.

10 من طعن في عدالة الصّحابة، أو جمهورهم، كأن يقول عنهم: فستّاق، أو ضُلاًل.

١٦ – مَن قالَ بألوهية عليّ – رضي الله عنه – أو نبوته.

١٧ - ادِّعاءُ أَنَّ جبريل - عليه السَّلام - خانَ الأَمانة ؛ فأَنزلَ الوحيَ على محمَّد عَلِي بدلاً من أن ينزِّلهُ على علي .

١٨ - قَذْفُ أُمَّ المؤمنين عائشةَ بنت الصدِّيق - رضي الله عنهما - بما برَّأها اللهُ تعالىٰ منه من فوقِ سبع سموات.

إلى غيرِ ذلك من الأقوال القبيحةِ المناقضةِ للإيمان والإسلام.

#### الثالث: نواقضُ الإيمان بالفعل:

السُّجودُ لغيرِ اللهِ تعالى، والنَّذرُ لغير اللهِ سبحانه، والذَّبحُ
 لغيرهِ تعالىٰ.

٢ - السُّخرية باسم من أسماء الله تعالى، أو بأمره، أو وعيده،
 أو ذكر اسم الله تعالى عند تعاطى الخمر والزِّنا والدُّخان؛ استخفافًا.

Y - الاستهانة بالمصحف الشريف، أو إلقاؤه في القاذورات، أو دوسه بالقدم مُتعمِّدًا، أو الإشارة إليه باليد أو بالقدم أو بالشفة؛ إشارة استهانة، أو قراءتُه على ضرب الدُّف على سبيل الاستخفاف، وهكذا فعل أمثال هذه الأشياء بحديث رسول الله عَلَيْ .

٣- الطَّوافُ بالأَضرحةِ وقبورِ الأَولياءِ والصَّالحين؛ من أَجل التقرُّب إِليهم.

عند ذكرِ اللهِ تعالى، أو عند ذكرِ اللهِ تعالى، أو عند ذكرِ اللهِ تعالى، أو عند ذكرِ رسولِه عَلَيْهِ ، أو عند ذكر الإسلام، أو عند الدَّعوة إليه .

- كالصليب، أو قلنسوة الحقار؛ كالصليب، أو قلنسوة المجوس، ونحوه ممّا هو خاصٌ بشعائرهم الدينية؛ عالمًا، عامدًا، راضيًا بذلك.

٦- مشاركةُ أهلِ الكُفر في عباداتهم؛ كصلاتهم ونحوها.

٧- هدم معالم الإسلام؛ كهدم المساجد لأجل ما يُفعل فيها من العبادة.

٨- بناء دور العبادة للكفّار، أو إعانتهم على ذلك؛ كبناء الكنائس ونحوها.

٩- أن يعمل فعلاً أجمع المسلمون على أنَّه لا يَصدر إلاَّ من
 كافر.

• ١ -- تَعَلُّمُ السِّحرِ، وتعاطيه، وتعليمه.

١١- الإعراضُ التَّام عن دين الإسلام لا يتعلَّمه ولا يعمل به.

١٢ – عدمُ تكفير الكفَّار من الملحدين والمشركين والمرتدين، وموالاتُهم، أو إظهارُ موافقتهم على دينهم، والتقرُّبُ إليهم بالأقوال والأفعال والنوايا.

١٣ - عدمُ إِفرادِ الله تعالى بالحكم والتّشريع:

كَالْحُكُم بغير مَا أَنزل الله، أو التشريع المخالف لشرع الله، وتطبيقه، والإلزامُ به: فمَن شرع حُكمًا غيرَ حُكمِ الله تعالى، وحكّمه في عباده، أو بدّل شرع الله تعالى، أو عطّله، ولم يحكم

به، واستبدل به حكمًا طاغوتيًّا وحَكَمَ به؛ فهذا كفرٌ أكبر؛ لأَنَّه ناقضٌ من نواقض الإِيمان ورِدَّةٌ عن الإِسلام.

ولا يشترط فيه الاستحلال؛ لأنَّ فِعلَه إِباء وامتناع عن الالتزام بشرع الله تعالى، وتشريعٌ من دون الله، وكرة واحتقار لما جاء به الله، ودليلٌ على تسويغِه اتِّباع غير شرعِ الله، ولو لم يُصرِّح بلسانِه؛ لأنَّ لسان الحال أقوى من لسان المقال.

وذلك لأنَّ التشريعَ والتحليل والتحريم من خصائصِ الله تعالىٰ، فهو حقِّ خالصٌ لله وحده لا شريك له؛ فالحلالُ ما أحلَه الله ورسولُه عَيَالِيهِ والحرامُ ما حرَّمه الله ورسولُه عَيَالِيهِ والدِّينُ ما شرعه الله ورسولُه عَيَالِيهِ والحرامُ ما حرَّمه الله ورسولُه عَيَالِيهِ والدِّينُ ما شرعه الله ورسولُه عَيَالِيهِ ؛ فمن شرع من دون الله، أو ألزم النَّاسَ بغير شرع الله؛ فقد نازع الله فيما اختص به سبحانه وتعالىٰ، وتعدَّىٰ علىٰ حق من حقوقه، وأعاره لنفسه، ورفض شريعة الله؛ فهذا العملُ شرك بالله تعالىٰ، وصاحبُه مُشرك ضالٌ ضلالاً بعيداً.

وأمَّا مَن تحاكم إلى الطاغوت، أو حكَّمه في نفسه، أو في غيره؛ ثمَّ ادَّعىٰ الإيمان؛ فهذه دعوىٰ كاذبة لا وزن لها عند ربِّ العالمين؛ لأَنَّ الله تعالىٰ جعل طاعته وطاعة رسولِه عَلَيْكُ من لوازم الإيمان ومقتضياته.

الكُفرِ الحرج من اللَّه؛ لأنَّ باعث الإعراض عن الطاعة بالكُلية فقدانُ عمل القلب الذي هو شرطٌ لصحة الإيمان.

والصَّلاة هي آكد الأَعمال التي لا يصح الإِيمان العبد بدون شي منها، وهي أعظم الواجبات وأدلَها وأجلَها.

وهي كذلك أعظم قرينة دالَّة على إسلام المرء؛ تَمنع من تكفيره، أو إساءة الظنِّ فيه، قال النَّبِيُّ عَلَيْكَة :

« مَنْ صَلَىٰ صَلَاتَنا ، وَاسْتَقبَلَ قِبْلَتَنا ، وَأَكُلَ ذَبِيحَتَنا ؛ فَذَلِكَ اللهُ عَنْ مَنْ صَلَىٰ صَلاتَنا ، وَاسْتَقبَلَ قِبْلَتَنا ، وَأَكُلَ ذَبِيحَتَنا ؛ فَذَلِكُ اللهُ عَيْ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ؛ فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِي اللهُ عَيْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

- هذه هي بعضُ نواقض الإِيمان الاعتقاديَّة، والقوليَّة، والقوليَّة، والفعليَّة؛ والنعليَّة؛ التي يُعتبر العبد بملابسة أحدهما كافرًا كُفرًا مُخرِجًا من اللَّة؛ إذا وقع في أحدِ صُورها.
- وإِنَّ السُّخريةَ والاستهزاءَ بشيءٍ ثمَّا سبق من نواقض الإِيمان، ولو علىٰ سبيلِ المزاحِ فهو كُفر؛ لأَنَّه يدخل في باب الاحتقارِ والاستخفاف، ثمًّا يجعل التلقُّظ بتلك الأقوال ردَّةً عن الإِسلام.

<sup>(</sup>١) «رواه البخاري» في (كتاب أبواب القبلة) باب: «فضل استقبال القبلة».

فيجب على كلِّ مسلم أن يحتاط لدينه؛ فلا يتلفظ بشيء فيه ما يخرج به من الدِّين، كما يجب على مَن وقعَ منه شيءٌ من ذلك؛ النُّطقُ بالشهادتين فورًا، والاستغفارُ والنَّدمُ على ما صدر منه، والعزمُ على أن لا يعودَ لمثله أبدًا، قال تعالىٰ:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قُول إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١).

وقال تعالىٰ: ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ (٢٠).

وقال النَّبِيُّ عَلِيْكِ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ لاَ يَرَىٰ بِهَا بَأْسًا ؛ يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَريفًا في النَّارِ»(").

وقال عَيْكَ : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ : وَاللَّالَاتِ وَالعُزَّىٰ ، فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقامِرْكَ ؟ فَلْيَقُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقامِرْكَ ؟ فَلْيَتَصَدَقَ » ( فَ ) .

<sup>(</sup>١) سورة ق، الآية: ١٨. (٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) «رواه الترمذي» في (كتاب الزهد) باب «ما جاء في تكلم بالكلمة ليُضحك النَّاس» وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» ج٢، ص٢٦٨ .

<sup>(</sup>٤) « رواه البخاري » في (كتاب التفسير) باب « ﴿ أَفرأيتم اللات والغزَّى ﴾ » .

# أقوال أنهة أهل السنة والجهاعة على أن الكفر يكون بالاعتقاد والقول والفعل

• قالَ الإِمامُ سفيانُ بن عُيينة – رحمه الله تعالىٰ – عندما سئيلَ عن الإِرجاء:

(يقولونَ: الإِيمانُ قولٌ، ونحن نقول: الإِيمانُ قولٌ وعملٌ، والمرجئةُ أوجبوا الجنَّةَ لمن شهدَ أن لا إِلهَ إِلاَّ الله؛ مصرًّا بقلبه على تركِ الفرائض، وسمُّوا ترك الفرائضِ ذنبًا بمنزلة رُكوبِ المحارم، وليس بسواءٍ؛ لأنَّ رُكوبَ المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذر هو كُفر) (١).

• قالَ الإِمامُ الشافعيُّ – رحمه الله – حين سُئِلَ عمَّن هَزَلَ بشيءٍ من آيات اللهِ تعالىٰ: (هو كافرٌ) واستدلَّ بقولِ اللهِ تعالىٰ: (

وَّ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿ كُنْ لَا تُعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾ (٢)(٢).

<sup>(</sup>١) «كتاب السُّنَّة ، الإمام عبد الله بن أحمد: ج١، ص٧٤٥ (٧٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآيتان: ٦٥ - ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) والصارم المسلول» ابن تيمية: ج٣، ص٥٥ رمادي للنشر.

• قالَ الإِمامُ عبد الله بن الزُّبير الحُميديِّ رحمه الله:

(أُخْبِرتُ أَنَّ ناسًا يقولونَ: مَن أقرَّ بالصَّلاة، والزَّكاة، والصَّوم، والحجِّ، ولم يفعلْ من ذلك شيئًا حتىٰ يموت، أو يُصلِّي مُستدبرَ القبْلةِ حتىٰ يموت؛ فهو مؤمنٌ ما لم يكُن جاحدًا... إذا كان يقرُ بالفرائض واستقبال القبْلة؛ فقلتُ: هذا الكُفر الصَّراح، وخِلافُ كتابِ اللهِ وسنَّة رسولهِ عَلِيْ وفعل المسلمين، قال عزَّ وجلَّ:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ (١).

• قالَ الإِمامُ إِسحاق بن راهَوية رحمه الله:

(ومثمًا أجمعوا على تكفيره، وحكموا عليه كما حكموا على الجاحِد؛ فالمؤمنُ الذي آمنَ باللهِ تعالى، وبما جاء من عنده، ثمَّ قتلَ نبيًّا، أو أعانَ على قتلِه، وإنْ كان مُقرَّا، ويقول: قتلُ الأنبياءِ محرَّمٌ؛ فهو كافرٌ، وكذلك من شتَمَ نبيًّا، أو رَدَّ عليه قولَه من غير تقيَّةً ولا خَوف) (١٠).

<sup>(</sup>١) «شرح أُصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة» الإِمام اللالكائي: ج٥، ص٥٥٥ (١٥٩٤). والآية: ٥ من سورة البينة.

<sup>(</sup>٢) «تعظيم قدر الصلاة» الإِمام المروزي: ج٢، ص٩٩١ (٩٩١).

• قالَ الإِمامُ الفقيه أبو ثور إِبراهيم بن خالد الكلبي رحمه الله:

( فاعلم - يرحمنا الله وإِيَّاكَ - أَنَّ الإِيمانَ تصديقٌ بالقلب، وقولٌ باللِّسان، وعملٌ بالجوراح. وذلكَ أَنَّه ليسَ بينَ أَهلِ العلمِ خلافٌ في رجلٍ لو قال: أشهدُ أَنَّ الله - عزَّ وجلَّ - واحدٌ، وأَنَّ ما جاءت به الرُّسل حقٌ، وأقرَّ بجميع الشَّرائع، ثمَّ قال: ما عقد قلبي علىٰ شيءٍ من هذا، ولا أصدِّقُ به؛ أَنَّهُ ليسَ بمسلم.

ولو قال: المسيحُ هو الله، وجَحَدَ أَمرَ الإسلام، وقال: لم يعتقد قلبي علىٰ ذلك؛ أنَّه كافرٌ بإظهارِ ذلك، وليس بمؤمنٍ) (١).

• قالَ الإِمامُ أحمد بن حنبل - رحمه الله - عندما سَأَله ابنه عبد الله عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك:

(هذا مرتَدُّ عن الإِسلام) وسأله: تضربُ عنقُهُ؟ قال: (نعم تضرب عنقه) (٢٠٠٠) .

• قالَ الإِمامُ محمَّد بن سُخْنُون المالكي رحمه الله: ( أَجمعَ العلماءُ أَنَّ شَاتَمَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ المُتَنَقِّصَ له ؛ كافرٌ ، والوعيدُ ( أَجمعَ العلماءُ أَنَّ شَاتَمَ النَّبِيِّ عَيْكُ المُتَنَقِّصَ له ؛ كافرٌ ، والوعيدُ

<sup>(</sup>١) « شرح أُصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة » الإمام اللالكائي: ج٤، ص٩٣٢ (١٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله: ج٢، ص١٩١٠.

جارٍ عليه بعذابِ الله له، وحكمُه عندَ الأُمَّة: القتلُ، ومَن شَكَّ في كُفرِه وعذابِه كَفَرَ) (١٠).

# • قالَ الإمامُ البربهاري رحمه الله:

(ولا يَخرِجُ أَحدٌ من أهلِ القبْلةِ من الإسلام؛ حتى يَرُدُ آيةً من كتابِ اللهِ عَرَّ وجلَّ، أو يَرُدُ شيئًا من آثارِ رسولِ اللهِ عَرَاكِم أو يَرُدُ شيئًا من آثارِ رسولِ اللهِ عَرَاكِم أو يَحلِّي لغير الله، وإن فعلَ شيئًا من ذلك؛ فقد وجب عليك أن تُخرِجه من الإسلام؛ فإذا لم يَفعلْ شيئًا من ذلك؛ فهو مؤمنٌ ومسلمٌ بالاسمِ لا بالحقيقة) (١٠).

## • قالَ الإِمامُ النوويُّ - رحمه الله - في تعريف الرِّدَّة:

(هي قطعُ الإسلام، ويَحصلُ ذلك تارةً بالقولِ الذي هو كفرٌ، وتارةً بالفِعل، والأَفعالُ الموجبةُ للكُفرِ هي التي تَصدرُ عن تعمُّد واستهزاء بالدِّين صريحًا؛ كالسُّجودِ للصَّنمِ أو للشَّمس، وإلقاء المصحف في القاذورات، والسِّحر الذي فيه عبادة الشَّمس ونحوها. قال الإمام: في بعضِ التعاليق عن شيخي إِنَّ الفعلَ بمجرَّدِه لا يكون كفرًا، قال: وهذا زَللٌ عظيمٌ من المعلق ذكرته

<sup>(</sup>١) «الشفا بتعريف حقوق المصطفىٰ » القاضى عياض: ج٢، ص٢١٤.

<sup>(</sup>٢) «شرح السُّنَّة » البربهاري: ص٧٧ (٥٠) دار السلف.

للتَّنبيه على غلَطِه، وتَحصلُ الرِّدَّةُ بالقولِ الذي هو كفرٌ؛ سواءً صَدرَ عن اعتقادٍ أو عنادٍ أو استهزاء )(١).

• قالَ شيخُ الإِسلام ابن تيميَّة رحمه الله:

(إِنَّ مَن سَبَّ اللهُ، أُو سَبَّ رسُولَه كفرَ ظاهرًا وباطنًا؛ سواءً كان السابُ يعتقدُ أَنَّ ذلكَ محرَّمٌ، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده، هذا مذهبُ الفقهاء وسائرِ أهلِ السُّنَّة القائلين بأنَّ الإِيمانَ قولٌ وعمل) (٢).

• قالَ الإِمامُ ابن كثير – رحمه الله – في تفسير الآية (١٠٦ – - - الله المرام النحل: - ١٠٩) من سورة النحل:

(أخبرَ تعالىٰ عمَّن كَفَرَ به بعد الإِيمانِ والتبِصَّر، وشرحَ صدره بالكُفرِ واطمأنَّ به؛ أنَّه قد غضب عليه لعلمهم بالإِيمانِ ثمَّ عُدُولِهم عنه، وأنَّ لهم عذابًا عظيمًا في الدارِ الآخرة؛ لأنَّهم استحبُّوا الحياة الدُّنيا علىٰ الآخرة، فأقدموا علىٰ ما أقدموا عليه من الرِّدَّةِ لأَجلِ الدُّنيا ولم يهدِ اللهُ قلوبهم ويثبتهم علىٰ الدِّين الحقّ؛ فطبع علىٰ قلوبهم، فهم لا يعقلون بها شيئًا ينفعهم).

<sup>(</sup>١) لاروضة الطالبين؛ النووي: ج١٠، ص٦٤ (كتاب الرُّدَّة).

<sup>(</sup>٢) «الصارم المسلول» ابن تيمية: ج٣، ص٥٥٥ رمادي للنشر.

### • قالَ الإِمامُ الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله:

(فقد يتركُ دينَهُ، ويُفارقُ الجماعة، وهو مقرِّ بالشَّهادتين، ويدَّعي الإِسلام؛ كما إِذا جَحَدَ شيئًا من أركانِ الإِسلام، أو سبَّ اللهُ ورسُولَه، أو كفرَ ببعض الملائكةِ، أو النبيِّينَ، أو الكُتب المذكورةِ في القرآنِ مع العلم بذلك) (١).

وقالَ أيضًا – رحمهُ الله – في شرحه لحديث «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَىٰ خَمْسَ:...»:

(وهذا الحديثُ دلَّ علىٰ أَنَّ الإِسلامَ مبنيٌّ علىٰ خمسةِ أَركانٍ... وأَنَّ الإِسلامَ مَثَله كبنيان، وهذه الخمسُ: دعائمُ البنيان وأَركانُهُ التي يثبتُ عليها البنيانُ... وأَمَّا هذه الخمسُ؛ فإذا زالت كلُها سقطَ البنيانُ ولم يثبت بعد زوالها، وكذلك إِن زالَ منها الركنُ الأعظم وهو الشهادتان، وزوالهما يكونُ بالإِتيان بما يضادهما ولا يجتمعُ معهما.

وأُمَّا زوالُ الأربعِ البواقي: فاختلفَ العلماءُ... وكثيرٌ من علماء أهل الحديثِ يرى تكفيرَ تاركِ الصَّلاة.

<sup>(</sup>١) « جامع العلوم والحكم » ابن رجب: ( شرح الحديث الرابع عشر من الأربعين النووية ).

وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعًا منهم حتى إنَّه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة . . . وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النَّبِيِّ عَلِيْكَ بلسانهم ولم يعملوا بشرائِعهِ .

ورُويَ عن عطاءٍ ونافع - مولى ابن عمرَ - أَنَّهما سُئلا عمَّن قالَ: الصَّلاةُ فريضةٌ ولا أُصلِّي، فقالا: هو كافرٌ. وكذا قال الإِمام أحمد.

ونقلَ حربٌ عن إسحاقَ قال: غلَبِ المرجئةُ حتى صارَ من قولهم: إِن قومًا يقولونَ: مَن تركَ الصلواتِ المكتوباتِ، وصومَ رمضانَ، والزَّكاةَ، والحجَّ، وعامةَ الفرائضِ من غيرِ جحود لها لا نكفرُهُ، يرجىٰ أمرُهُ إلى الله بعد؛ إِذ هو مُقرُّ؛ فهؤلاء الذين لا شكَ فيهم – يعني في أنَّهم مرجئةٌ.

وظاهرُ هذا: أنَّه يكفرُ بتركِ هذه الفرائض...

وثمَّن قال بذلكَ: ابنُ المبارك، وأحمد – في المشهور عنه –، وإسحاق، وحكى عليه إجماع أهلِ العلم – كما سبق – وقال أيوبُ: تركُ الصَّلاةِ كفرٌ لا يُختلفُ فيه.

وقالَ عبدُ الله عَلَيْ شَفيقِ: كانَ أصحابُ رسولِ الله عَلَيْتِهِ لا يرونَ شيئًا من الأعمالِ تركهُ كفرٌ غيرَ الصّلاة. خرجه الترمذي.

وقد رُويَ عن عليِّ وسعدٍ وابن مسعودٍ وغيرهم قالوا: مَن ترك الصَّلاة فقد كفرَ...) (١).

• قالَ الإِمامُ العلاَّمة مَرْعيُّ بن يوسف الكرميِّ المقدسي - رحمه الله - في تعريف الرِّدَّة:

(وهو مَن كَفَرَ بعد إسلامه، ويَحصلُ الكُفرُ باَحد أربعة أُمورٍ: بالقولِ كَسَبِ اللهِ تعالىٰ ورسولِه، أو ملائكته، أو ادِّعاء النبوَّة، أو الشِّرك له تعالىٰ، وبالفعلِ كالسُّجودِ للصَّنمِ ونحوِه وكإلقاء الشَّرك له تعالىٰ، وبالاعتقادِ كاعتقادِه الشَّريك له تعالىٰ، أو أنَّ الخِبزَ حرامٌ، ونحو ذلك، وممَّا أُجمعَ عليه إِجماعًا قطعيًّا، وبالشَّكِ في شيءٍ من ذلك) (١٠).

<sup>(</sup>١) لا فتح الباري، لابن رجب: ج١، ص٢٢، حديث رقم (٨) شرح كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٢) « دليل الطالب »: ص١٧ .

أسباب نرك الإيمان والإعراض عنه



# أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه ﴿ \* `

إذا علمنا ممَّا سبقَ أَنَّ الإِيمانَ الصحيحَ كما جاءنا من رسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ فيه السَّعادةُ العاجلةُ والآجلةُ.

وأنَّه يُصلِحُ الظاهرَ والباطنَ، والعقائدَ، والأَخلاقَ، والآداب. وأنَّه يدعو جميعَ العبادِ إلىٰ ما فيه من كلِّ خيرٍ وصلاحٍ، ويهدي للَّتي هي أقومُ.

• فإذا كان الأمرُ كما ذكرنا؛ فلم أكثر النَّاس عن الدِّينِ والإيمانِ معرضون، ولهُ محاربونَ، ومنهُ ساخرونَ؟

وهلاً كان الأمرُ بالعَكْسِ؛ لأَنَّ النَّاسَ لهُم عقولٌ وأَذهانٌ تختارُ الصَّالِح على الطالح، والخيرَ على الشَّرِّ، والنافع على الضَّارِ؟

• نعم كان من المفروضِ أن يكونَ الأَمر كذلك! واعلم أَنَّ اللهَ

تعالىٰ قد ذكرَ هذا الإِيرادَ في كتابِه العزيز، وأَجابَ عنهُ بذكر

<sup>(</sup> ﷺ ) نقلتُ هذا الفصل بإختصار وتصرف من «تعليم أُصول الإيمان وبيان موانعه » للشيخ العلاَّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ص٣٣ . ( دار أَضواء السلف ) .

الأسباب الواقعة ، وبالموانع العائقة ، وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد فلا يهول العبد ما يراه من إعراض أكثر البشر عنه ، ولا يستغرب ذلك ، فقد ذكر الله - عزَّ وجلَّ - من أسباب عدَم الإيمان بالدِّين ، موانع عديدة ، واقعة من جمهور البشر ، منها :

#### ١ - الجهلُ بالإيمان:

الجهلُ به، وعدمُ معرفتهِ حقيقةً، وعدمُ الوقوف على تعالميه العاليةِ، وإرشاداته الساميَّة. والجهلُ بالعلومِ النَّافعة؛ أكبرُ عائقٍ، وأعظمُ مانعٍ من الوصول إلى الحقائق الصحيحةِ، والأخلاقِ الحميدة، قال اللهُ تبارك وتعالىٰ:

﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ كَذَب الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢).

وقال: ﴿ صُمٌّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، الآية: ١١١٠.

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الروم، الآية: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأبعام، الآية: ٣٧.

والجهلُ إِمَّا أَن يكونَ بسيطًا؛ كحالِ كثيرٍ من دهماءِ اللهُ اللهُ الرَّسولِ الرادِّينَ لدعوتِه اتِّباعًا لرؤسائهم وساداتهم.

وهم الذين يقولون إذا مستّهم العذاب :

﴿ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السَّبِيلا ﴾ (١٠. وإمَّا أن يكونَ الجهلُ مُركَّبًا؛ وهذا على نوعين:

أحدُهما: أن يكونَ على دينِ قومِه وآبائِه، ومَن هو ناشئ معهم فيأتيه الحقُ فلا ينظرُ فيه، وإن نظرَ فنظرٌ قاصرٌ جدًّا لرضاه بدينِه الذي نشأ عليه وتَعصبُهِ لقومِه، وهؤلاء جمهورُ المكذّبينَ للرُسُل، الرَّادِينَ لدعوتهم، الذين قال الله فيهم:

﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ (١٠).

وهذا هو التقليدُ الأعمىٰ؛ الذي يظنُّ صاحبُه أَنَّه علىٰ حقٌ، وهو علىٰ الباطل.

ويدخلُ في هذا النوع: أكثر الملحدينَ المادّيينَ؛ فإِنَّ علومَهُم عند التحقيقِ تقليدٌ لزعمائِهم؛ إِذا قالوا مقالةً قَبِلُوها كَأَنَّها وحيّ

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، الآية: ٢٣.

منزلٌ، وإِذا ابتكروا نظريةً خاطِئةً سلكوا خلفهُم في حالِ اتّفاقهم و وحالِ تناقضهم، وهؤلاءِ فتنةٌ لكلً مفتون ٍ لا بصيرةً له.

النوعُ الثاني من الجهلِ المركّب: حالةُ أَئمَّةِ الكفرِ وزعماءِ الملحدينَ الذين مَهرُوا في علوم الطبيعةِ والكونِ.

واستجهلوا غيرَهم، وحصروا المعلوماتِ في معارفِهم الضئيلةِ الضئيلةِ الضئيّقةِ الدائرة، واستكبروا على الرُّسُل وأتباعهم.

وزعموا أَنَّ العلومَ محصورةٌ فيما وصلتْ إليه الحواسُّ الإنسانيةُ، والتجاربُ البشريَّةُ، وما سوىٰ ذلك أنكروهُ، وكذَّبوهُ مهما كان من الحقِّ؛ فأنكروا رَبَّ العالمين، وكذَّبوا رُسُله، وكذَّبوا بما أَخبرَ اللهُ به ورسُولهُ من أُمورِ الغيب كلِّها.

وهؤلاءِ أحقُّ النَّاسِ بالدُّخُول تحت قولِه تعالىٰ :

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (١).

ففرَحُهم بعلومهم - علوم الطبيعة - ومهارتُهم فيها هو السَّبِبُ الأَقوىٰ الذي أُوجَبَ لهم تمسُّكَهم بما معهم من الباطل،

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية: ٨٣.

وفرحُهم بها يقتضي تفضيلَهم لها، ومد ْحَهم ْلها وتقديمها على ما جاءت ْ به الرُّسُلُ من الهُدى والعِلم؛ بل لم يكفِهم هذه الحال؛ حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرُّسلِ واستهجانها، وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزؤن .

ولقد انخدع لهؤلاءِ الملحدينَ كثيرٌ من المشتغلينَ بالعلومِ العصريةِ التي لم يَصحبها دينٌ صحيح، والعهدةُ في ذلك علىٰ المدارسِ التي لم تهتمَّ بالتعاليم الدينيَّةِ العاصمةِ من هذا الإِلحاد.

فإنَّ التلميذَ إذا تخرَّجَ فيها ولم يمهر في العلوم الدينيَّةِ، ولا تخلَّق بالأَخلاقِ الشَّرعيَّة، ورأَىٰ نفسه أنَّه يعرفُ ما لا يعرفه غيرُه؛ احتقرَ الدِّينَ وأهله ، وسهل عليه الانقيادُ لهؤلاء الملحدينَ المادِّين. وهذا أكبرُ ضررٍ ضُربَ به الدِّينُ الإسلاميُّ.

فالواجبُ قبلَ كلِّ شيءٍ على المسلمينَ نحوَ المدارس:

\* أَن يكونَ اهتمامُهم بتعليمِ العلوم الدينيَّةِ قبل كلِّ شيءٍ. \* أَن يكونَ النجاحُ وعدمُه متعلِّقًا بها لا بغيرِها؛ بل يُجْعَلُ غيرُها تبعًا.

وهذا من أفرض الفرائض على من يَتولاً ها ويباشِرُ تدبيرَها؛ فليتَق الله َ مَن له ولايةٌ، أو كلامٌ عليها، وليحتسبِ الأَجرَ عند الله.

### ٢ ـ الحسد والبغي:

كحال اليهود الذين يعرفون النّبِيّ عَلَيْكَ وصِدْقه وحقيقة ما جاء به كما يعرفون أبناءهم، ولكنّهم يكتمون الحقّ وهم يعلمون؛ تقديمًا للأغراض الدّنيوية والمطالب السُفْلِية على نعمة الإيمان.

وقد مَنَعَ هذا الدَّاءُ كثيرًا من رُؤساءِ قريشٍ كما هو معروف من أخبارِهم وسيرَهِم، وهذا الداءُ في حقيقة الأَمرِ ناشئ عن داءٍ آخر، وهو الكِبْر.

#### ٣\_ الكبر:

الذي هو أعظمُ الموانع من اتّباع الحقّ، قال تعالىٰ:

﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدَ لَا يَتَخذُوهُ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدَ لَا يَتَخذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلاً وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية: ١٤٦.

﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١).

# ٤ \_ الإعراضُ عن الحقّ والإيمان:

الإعراضُ عن الأدلَّةِ السمْعيَّةِ، والأَدلَّةِ العقليَّةِ الصحيحة؛ من أهمٍّ موانع الإيمان، قال الله تبارك وتعالىٰ:

﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُو لَهُ قَوْرِ لَهُ قَوْرِ لَهُ عَن السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم قَرِينٌ ﴿ آَنَ ﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴾ (١).

وقال: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (٣).

فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النَّافع رغبةٌ في علوم الرُّسل، والكُتب المنزَّلةِ من الله، ولا عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب، وإنَّما لهم آراءٌ ونظريًات مصحيحة يهتدون بها إلى الصواب، وإنَّما لهم آراءٌ ونظريًات

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف، الآيتان: ٣٦ – ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الملك، الآية: ١٠.

خاطئةٌ يظنُّونها عقلياتٍ، وهي جَهالاتٌ ولهم اقتداءٌ خلفَ زعماءِ الضَّلالِ منعهم من اتِّباعِ الحقِّ؛ حتى وردوا نارَ جهنَّمَ، فبئس مثوىٰ الْتَكبِّرين.

#### ٥ – ردُّ الإِيمان بعد معرفته:

رَدُّ الإِيمانِ بعد ما تبيَّنَ؛ فيُعاقبُ العبدُ بانقلاب قلبهِ ورؤيتهُ الحسن قبيحًا والقبيح حسنًا، قال تعالىٰ:

﴿ فَلَمَّا زَغُوا أَزَاعَ اللهُ قُلُوبَهُم ﴿ فَكُولِهُم ﴿ (١).

لأَنَّ الجزاءَ من جنسِ العملِ، وقد وَلاَّهُم اللهُ ما قالوا لأَنفُسِهِم: ﴿ إِنَّهُمْ اللهِ ﴾ (٢٠). لأَنفُسِهِم: ﴿ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ (٢٠).

٦- الانغماسُ في التَّرَفِ والإسرافُ في التَّنعُم:

فَإِنَّه يَجعَلُ العبدَ تَابعًا لَهَواه، مُنقادًا للشَّهُواتِ الضَّارَّةِ، كَمَا ذَكرَ اللَّهُ هذا المانِعَ في عِدَّة آياتٍ، مثلُ قوله:

﴿ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلاَءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ العُمُرُ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآية: ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٤٤.

# وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴾ (١).

فلمًّا جاءتهُم الأديانُ الصحيحةُ بما يُعَدِّلُ ترفَهم، ويوقفهم على الحدِّ النافع، ويمنعَهم من الانهماكِ الضَّارِّ في اللَّذَّاتِ؛ رأوا ذلك صادًّا لهم عن مؤاداتهم.

وصاحبُ الهوى الباطل ينْصرُ هواه بكلِّ وسيلة. لمَّا جاءهم الدِّينُ بوجوبِ عبادةِ الله، وشُكرِ المنعمِ على نعمِه، وعدمِ الانهماكِ في الشهواتِ، ولَّوا على أَدْبارهم نفورًا.

## ٧\_ احتقارُ الحقِّ وأهله:

احتقارُ المكذّبينَ للرُّسُلِ – عليهم السَّلام – وأتباعِهم، واعتقادُ نقصِهم، والتهكُّم بهم، والتكبُّر عليهم؛ من الموانع الصَّادَّةِ عن وصولِ الإيمانِ إلى القلب؛ كما قالَ قومُ نوحٍ عليه السَّلام:

# ﴿ أَنُوْمِنَ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذُلُونَ ﴾ (٢).

وهذا الدَّاءُ منشؤهُ من الكِبرِ؛ فإِذا تكبَّر وتعاظمَ في نفسِه، واحتقرَ غيرَهُ اشمأزَّ من قبولِ ما جاء به من الحقِّ؛ حتىٰ لو فُرض أَنَّ هذا الذي ردَّهُ جاءَه من طريق مَن يُعظِّمهُ لقبلَه بلا تَرَدُّد.

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية: ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية: ١١١ .

#### ٨ - الفِسْق:

فالفسقُ أكبرُ مانعٍ من قبولِ الحقِّ علمًا وعملاً، قال تعالىٰ: ﴿ كَذَٰ لِكَ حَقَّت ۚ كَلِمَت ُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١).

والفسق: هو خروجُ العبدِ عن طاعةِ الله إلى طاعةِ الشيطانِ. والله تعالىٰ لا يُزكِّي مَن كان هذه حاله؛ بل يكِلُه إلىٰ نفسِه الظالمةِ فتجُولُ في الباطلِ عنادًا وضلالاً، وتكون حركاتُه كلُها شرَّا وفسادًا؛ فالفسق يقرنه الباطلِ، ويصدُّه عن الحقِّ؛ لأنَّ القلبَ متىٰ خرجَ عن الانقيادِ لله والخضوع؛ فلا بُدَّ أن ينقادَ لكلِّ شيطانٍ مريد: ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعير ﴾ (٢).

# ٩ - حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة:

كما فعلَ مَلاحِدةُ المادِّيينَ في حصرِهِمُ العلومَ بمدركاتِ الحِسِّ؛ فما أدركُوهُ بها نفوهُ، وما لم يدركُوه بها نفوهُ،

<sup>(</sup>١) سورة يونس، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية: ٤.

ولو ثَبَتَ بطُرق وبراهينَ أعظمَ بكثيرٍ، وأُوْضَحَ وأَجْلَىٰ من مدركات الحسِّ، وهذه فتنةٌ وشبهةٌ؛ ضلَّ بها خلقٌ كثير.

ولكنَّ المؤمنَ البصيرَ يعرفُ بنورِ بصيرتِه أَنَّهم في ضَلالٍ مُبين. • المؤمنَ البصيرَ يعرفُ بنورِ بصيرتِه أَنَّهم في ضَلالٍ مُبين. • ١ ــ تجرد الماديِّينَ ومَن تَبِعَهُم من المغرورين:

زَعَم هؤلاء المادِّيون: أَنَّ البشرَ لَم يبلغوا الرُّشدَ، ونضوج العقلِ إِلاَّ في هذه الأوقاتِ التي طغَت ْ فيها المادةُ، وعلومُ الطبيعةِ، وأنَّهم قبلَ ذلكَ لم يبلغوا الرُّشدَ.

وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السَّفْسَطَة والْمُكابرة للحقائق، والمباهَتة ما لا يخفى على من لَه أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة.

فلو قالوا: إِنَّ المادةَ والصناعةَ والاختراعاتِ، وتطويعَ الأُمورِ الطبيعيةِ لم تَنْضُحْ ولم تتمَّ إِلاَّ في الوقت الأَخيرِ لصدَّقهُمْ كلُّ واحدٍ.

فإِنَّ العقولَ والعلومَ الصحيحة؛ إِنَّما تعرفُ ويستدلُّ علىٰ كمالها، أو نقصها بآثارِها وبأدلَتها وغاياتها.

انظر إلى الكمال والعلو في العقائد، والأَخلاق، والدِّين، والدِّين، والدُّين، والدُّين، والدُّين، والحكمةِ التي جاء بها محمَّد عَلِيلَةٍ وأَخذها عنه

المسلمون وأوصَلَتْهم وقت عملِهم بها إلىٰ كلِّ خيرٍ ديني ودنيوي ، وكلِّ صلاحٍ ، وأخضعَت ْ لهم جميع الأُم ؛ وأنَّهم وصلوا إلىٰ حالة وكل صلاح ، وأخضعَت ْ لهم أحدٌ ، حتىٰ يسلك طريقهم .

ثمَّ انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق المادِّيين الإِباحيِّين الذين أطلقوا السَّراح لشهواتِهم، ولم يقفوا عند حدٍّ؛ حتى هبطوا بذلك إلى أسفل سافلين، ولولا القوة المادِّية تُمْسِكُهم بعض التماسك لأَرْدتهم هذه الإِباحيَّة والفوضى في الهلاك العاجل:

### ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١).

ثمَّ لولا بقايا من آدابِ الأديانِ بقيت بعض آثارها في الشُّعوبِ الراقيةِ صلحت بها دنياهم لم يكن لرقيِّهم المادِّي قيمةٌ عاجلةٌ؛ فإنَّ الذين فقدوا الدِّينَ عجزوا كلَّ العجزِ عن الحياةِ الطيِّبة، والرَّاحةِ الحاضرةِ، والسعادةِ العاجلة، والمشاهدةُ أقوى شاهدٍ لذلك.

ومشركو العرب ونحوهُم مُنَ عندهم بعضُ الإيمان، وبعضُ الاعترافِ بالجزاء؛ الاعترافِ بالأصولِ الإيمانيَّة؛ كتوحيدِ الرُّبوبيَّة والاعترافِ بالجزاء؛ خيرٌ بكثيرٍ من هؤلاء الماديين، بلا ريب ولا شك.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم، الآية: ٢٤.

ثمَّ قد عُلِمَ بالضَّرورةِ أَنَّ الرُّسُلَ – عليهم السَّلام – جاؤوا بالوحي، والهِداية جملةً وتفصيلاً، وبالنُّورِ والعلمِ الصحيح، والصَّلاحِ المطلق من جميعِ الوجوه، واعترفَتْ العقولُ الصحيحةُ بذلك، وعلمَت أَنَّها في غاية الافتقارِ إليه، وخَضَعَت لِمَا جاءت به الرُّسل، وعَلِمَت العقولُ أَنَّها لو اجتمعت من أَوَّلها إلىٰ آخرها لم تصل إلىٰ درجة الكُتبِ والحقائق النَّافعة التي جاءت بها الرُّسل، ونزلت بها الكُتُب، وأَنَّه لولاها لكانت في ضلالٍ مُبين، وعمًى عظيم وشقاءٍ وهلاكٍ مُستَمرً، قال تعالىٰ:

﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ﴾ (١).

فالعقُولُ لم تبْلغُ الرُّشدَ الصحيحَ، ولم تَنضِج إِلاَّ بما جاءت به الرُّسلُ، ومن ذلك انخداعُ أكثرِ النَّاس بالأَلفاظ التي يُزوَّقُ بها الباطلُ، ويُردُّ بها الحقُ من غيرِ بصيرةٍ، ولا علم صحيح، وذلك لتسميتهم علومَ الدِّين، وأخلاقه العالية رجعيَّة، وتسميتهم العلومَ والأَخلاقَ البُّد نَها في ثقافةً وتجديدًا.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٦٤.

ومن المعلوم لكلِّ صاحبِ عقلِ سليم: أَنَّ كلَّ ثقافة وتجديد ٍ لم يَستند في أُصولِه إلىٰ هِداية الدِّين، وإلىٰ توجُّهاتِه؛ فإِنَّه شرِّ، وضررٌ، عاجلٌ وآجل.

ومَن تأمَّل ما عليه حالُ مَن يُسمَّونَ «المثقفينَ المادِّيينَ» من هبوط الأخلاق، والإِقبالِ على كلِّ ضار، وتَركِ كلِّ نافع؛ عرف أَنَّ الثقافة الصحيحة تثقيف العقول بهداية الرُّسل، وعلومهم الصحيحة.

ومَن تأمَّلَ ما جاء به الدِّينُ الإِسلاميُّ من الكتابِ والسُّنَةِ جملةً وتفصيلاً عرف أنَّه لا صلاحَ للبشرِ إِلاَّ بالرجوع إلى هدايته وإرْشادِه، وأنَّهُ كما أصلَحَ العقائد والأخلاق والأعمال؛ فقد أصلَحَ أمورَ الدُّنيا، وأرشد إلىٰ كلِّ ما يعودُ إلىٰ الخير والنَّفعِ العامِّ والخاص، والله الموققُ والهادي إلىٰ سواءِ السبيل.

وصلَّىٰ الله وسلُّم علىٰ محمَّد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

# مؤلفات في مسألة الإبهان

كالامنه إهل السنة والجماعة

### مؤلفات في الإيمان على منهج أهل السنة والجماعة

هذا؛ ومن أراد البسط في مسائل الإيمان: مُسمّاه، وحقيقته، ودرجاته، ومراتبه، وشعبه، وأركانه، وصفات أهله، وغيرها من المواضيع المتعلّقة بالإيمان وأحكامه، وبأدلّتها عند أهل السنّة والجماعة؛ فليرجع إلىٰ كُتبهم ومراجعهم – فمنها مصنّفات مستقلّة، ومنها ما هو مصنّف عام في العقيدة – وهي التي كانت مرجعنا في إعداد هذه الرّسالة، ونذكرُ المطبوعة منها فقط:

١ -- « كتاب الإيمان ».

الإِمام أَبو عبيد القاسم بن سلاَّم البغدادي؛ (ت ٢٢٤ هـ). ٢- «كتاب الإيمان».

الإِمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة؛ (ت ٢٣٥ هـ).

٣- « كتاب الإيمان ».

الإِمام الحافظ ابن أبي عمر العَدَني؛ (ت ٢٣٤ هـ).

٤ - « كتاب الإيمان ».

الإِمام الحافظ محمَّد بن اسحق بن مندّه؛ (ت ٩٥ هـ).

٥ - « مسائل الإيمان ».

القاضي أبو يعلى بن الفراء البغدادي؛ (ت ٥٨ هـ).

7 - « كتاب الإيمان » .

شيخُ الإسلام ابن تيميَّة الحراني الدمشقي؛ (ت ٧٢٨ هـ).

٧- «شعب الإيمان».

الإِمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٥٨ ه).

٨- « مختصر شعب الإيمان للبيهقي » .

الإمام أبو المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني (ت ٦٩٩ هـ).

9- «شعب الإيمان» أبو محمَّد عبد الجليل بن موسى القصري الأندلسي القرطبي؛ (ت ٢٠٨هـ).

، ١- «صحيح شعب الإيمان».

الشيخ خالد بن عبد الرحمن العك.

١١ - «البرهان في شعب الإيمان».

على الشربجي.

٢١- «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ».

الشيخ العلاَّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي.

١٣ - « تعليم أصول الإيمان ، وبيان موانعه ».

الشيخ العلاَّمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي.

٤ ١ -- « الإيمان بين السّلف والمتكلمين » .

الدكتور أحمد بن عطيّة بن على الغامدي.

٥١- «الإيمان أركانه، حقيقته، نواقضه».

الدكتور محمَّد نعيم ياسين.

٦٦ - «حقيقة الإيمان عند أهل السُّنَّة والجماعة».

محمَّد بن عبد الهادي المصري.

١٧ -- « فقه الإيمان على منهج السَّلف الصَّالح » .

الدكتور وميض بن رمزي بن صديق العُمري.

١٨ - « التبيان لعلاقة العمل بمسمَّى الإيمان » .

أبو معاوية على بن أحمد بن سُوف.

٩ ١ - « الإيمان ؛ تعريفه ، أركانه ، نواقضه ، آثاره » .

الأمين الحاج محمَّد أحمد.

· ٢ - « زيادة الإيمان ونقصانه، وحكم الاستثناء فيه » .

الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العبَّاد البدر.

٢١ ـ « الحد الفاصل بين الإيمان والكفر » .

الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف.

٢٢ ـ « الإيمان: تعريف ومتفرقات » .

الشيخ عثمان عبد القادر الصافي.

٣٧ - «تنبيه الإخوان إلى حقيقة الإيمان والرد على المخالفين».

علي بن عبد العزيز موسى.

٤ ٢ - « مسألة الإيمان ؛ دارسة تأصيلية » .

الدكتور على بن عبد العزيز بن على الشبل.

٥٦ – «كتاب الإيمان؛ مفهوم الإيمان ولوازمه عند أهل الحديث والسُنَّة والآثر». عمرُو عبد المنعم سليم.

٢٦ - «حقيقة الإسلام والإيمان، ومنزلة العمل في الإيمان». منصور بن عبد العزيز السماري.

٣٧ - «في ظلال الإيمان».

د. صلاح عبد الفتاح الخالدي.

٨٧- «شجرة الإيمان»

الشيخ أحمد فريد.

٣٩ - « الإيمان هو الأساس »

د. عبد الله قادري الأهدل.

· ٣- « أركان الإيمان » .

د. محمَّد بن محمَّد الأمين الأنصاري.

٣١- «نور الإيمان وظلمات النفاق في ضوء الكتاب والسُنَّة» الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني.

٣٢ - «إذا صح الإيمان»

عبد الله بن فهد السَّلوم.

٣٣ - «ركائز الإيمان» محمد قطب.

٤ ٣- « نواقض الإيمان ؛ القولية والعملية ».

د. عبد العزيز بن محمَّد بن علي العبد اللطيف.

٣٥ - « نواقض الإيمان الاعتقادية ، وضوابط التكفير عند السلف » د . محمَّد بن عبد الله الوهيبي .

٣٦ - « ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ».

د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي.

٣٧\_ «الجهل بمسائل الاعتقاد، وحكمه».

عبد الرزاق بن طاهر بن أحمد معاش.

• أمَّا المصنَّفاتُ العامَّةُ في العقيدةِ ومن ضمنها مسائل الإيمان؛ فكثيرةٌ جدًّا يصعب حصرها هنا، وخُصوصًا في كُتب العقائد المسندة، ولكن نذكر أهمَّها:

١ - « كتاب السُّنَّة » .

الإِمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإِمام أحمد بن حنبل الشهابي؛ (ت ٢٩٠هـ).

Y ـ « كتاب السُّنَّة » .

الإِمام أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم (ت ٢٨٧ هـ). ٣- «كتاب السُّنَة».

الإِمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمَّد بن هارون بن يزيد الخلال؛ (ت ٣١١ هـ).

٤ - « كتاب السُّنَّة » .

الإِمام الحافظ محمد بن نصر المروزيُّ؛ (ت ٢٩٤هـ).

٥- « شرح السُّنَّة ».

الإمام الحافظ الحسن بن علي البربهاري؛ (ت ٣٢٩هـ).

٦ -- « كتاب الشريعة » .

الإِمام أبو بكر محمَّد بن الحسين الآجري؛ (ت ٣٦٠هـ).

√\_ «الإِبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة».

الإِمام الحافظ أبو عبد الله عُبيد الله بن محمَّد بن بطة العكبري الحنبلي؛ (ت ٣٨٧هـ).

٨- « شرح أُصول اعتقاد أَهل السُّنَّة والجُماعة من الكتاب والسُّنَّة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم » .

الإمام الحافظ أبو القاسم هبة الله ابن الحسين الطبري اللالكائي (ت ٤١٨ هـ).

٩ - « عقيدة السَّلف وأصحاب الحديث » .

الإِمام الحافظ أبي عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني؛ (ت ٤٤٩هـ). · ١ - « الحجَّة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السُّنَّة » .

الإِمام الحافظ قوَّام السُّنَّة أبو القاسم إِسماعيل بن محمَّد بن الفضل التيمي الأصبهاني؛ (ت٥٣٥هـ).

وغيرها من المؤلّفاتِ التي دُوِّنت من قبل علماء أهلِ السُّنَّةِ والجماعة، والمبثوثة في بطونِ مراجعهم.

هذا؛ وأَسأَلُ الله – سبحانه وتعالىٰ – أَن يجعلَ عملي هذا صوابًا خالصًا لوجهِه الكريم؛ إِنَّه وليُّ ذلك والقادرُ عليه.

وصلَّىٰ اللهُ وسلَّمَ علیٰ الهادي البشير، والسراج المنير؛ نبيِّنا محمَّدٍ، وعلیٰ آله، وصحبه أجمعين.

\* \* \*

# محنوبان الرسالة

PARTICULAR PROGRAMMENTAL PROGR

. . .

.

•

•

•

.

•

.

:

.

.

•



#### الموضوع

| لرحمن بن صالح المحموده | تقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد ا         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| V                      | المقدمة                                 |
| ١٧                     | تعريف الإيمانالإيمان                    |
| ١٩                     | الإيمان في اللغة                        |
| ۲٥                     | الإيمان في الاصطلاح                     |
| زء من الإيمان٣         | أُدلة من القرآن على أنَّ الأعمال ج      |
| ء من الإيمان ٣٦٠٠٠٠٠   | أدلة من السُّنَّة علىٰ أَنَّ الأعمال جز |
| ٣٩                     | خلاصة القول في مسمَّىٰ الإيمان.         |
|                        | زيادة الإيمان ونقصانه                   |
| ٤٥                     | أسباب زيادة الإيمان                     |
| ٤٩                     | مراتب الإيمان                           |
| مسمَّى الإيمان٧٥       | أقوال أئمَّة أهل السُّنَّة والجماعة في  |
|                        | الإيمان والإسلام                        |

| ۹ ۱          | التلازم الظاهر بالباطن                         |
|--------------|------------------------------------------------|
| 1 • 1        | الإستثناء في الإيمان                           |
| ١ • ٩        | الإِستثناء في الإِسلام                         |
| ١١٠ ؟ د      | هل الإيمان مخلوق، أم غير مخلوق                 |
| ١١٣          | أركان الإيمان:                                 |
| ١١٤          | ١- الإيمان بالله:                              |
| ١١٥          | • توحيد الربوبية                               |
| 1 1 7        | • توحيد الألوهية                               |
|              | • توحيد الأسماء وصفات                          |
| الصِّفات ٢ ٨ | أَقُوالَ أَئَمُّة أَهُلَ السُّنَّة والجماعة في |
| ۱۳۱          | ٢- الإيمان بالملائكة                           |
| ۱۳۳          | • أصناف الملائكة                               |
| ۱۳٥          | ٣- الإيمان بالكتب                              |
| ١٣٦          | • القرآن الكريم                                |
| ١٤١          | ٤ – الإيمان بالرسل                             |
| ١ ٤ ٤        | • محمَّدٌ رسُول الله عَلَيْكَ                  |
| ١٤٥          | • معجزات الرَّسُول عَلَيْكُ                    |
| ۱ ٤ ٩        | ه ــ الإيمان باليوم الآخر                      |

| • علامات الساعة الصُّغرى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
|-----------------------------------------------------------|
| • علامات الساعة الكبرئ٥٠٠                                 |
| ٦- الإيمان بالقدر                                         |
| نعمة الإيمان ١٦٩                                          |
| فوائد الإيمان وثمراته                                     |
| من صفات أهل الإيمان                                       |
| خواوم الإيمان:                                            |
| المعاصي وأثرها على الإيمان عند أهل السُّنَّة والجماعة٢٠١  |
| • حكم الإصرار على المعاصي٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| آثار المعاصي الوخيمة على العبد العباد                     |
| • حكم مرتكب الكبيرة                                       |
| • أقوال أئمَّة أهل السُّنَّة والجماعة في الكبائر٢١٣       |
| من أسباب سقوط العقوبة عن عصاة الموحدين٢٢١                 |
| طبقات عُصاة الموحدين يوم الدِّين٥٢                        |
| نواقض الإيمان عند أهل السُّنَّة والجماعة٢٢٧               |
| تعریفات لا بُدَّ منها                                     |
| ١ – تعريف الناقض: لغةً واصطلاحًا١ ٢٣١                     |
| ٢ تعريف الرِّدَّة: لغةً واصطلاحًا٢                        |

| ۲۳٥                | ٣- تعريف الشِّرك: لغةً واصطلاحًا     |
|--------------------|--------------------------------------|
| ۲۳۷                | • الشّرك الأكبر                      |
| ۲۳۸                | • الشّرك الأصغر                      |
| ۲٤٠                | ٤ ــ تعريف الفسق: لغةً واصطلاحًا     |
| ۲ ٤ ۲              | ه ـ تعريف الكُفر: لغةً واصطلاحًا.    |
| ۲ ٤ ٥              | • أصناف الكُفّار                     |
| ۲٤٦                | • أنواع الكُفر                       |
| Υ ξ ٦              | • الكُفر الأكبر                      |
|                    | • الكُفر الأصغر                      |
| ۲٥٣                | ٦- تعريف النفاق: لغةً واصطلاحًا.     |
| Y 0 7              | • الزنديق والزندقة                   |
| Y 0 V              | أنواع النفاقأنواع النفاق             |
|                    | • النفاق الأكبر                      |
| Y 0 9              | • النفاق الأصغر                      |
| ۲٦١                | ٧- خطورة التكفير                     |
| كفير المعيّن ٢٦٣٢٢ | ٨ – التفريق بين التكفير المطلق والتك |
| ۲٦٥                | ٩_ موانع التكفير                     |
| ۲٦٥                | • الجهل:                             |

| و الخطأ:                                          | •          |
|---------------------------------------------------|------------|
| الإكراه:                                          | •          |
| ◄ التأويل:                                        | •          |
| التقليد:                                          | •          |
| العجز:                                            | •          |
| ٠١- تكفير أهل السُّنَّة والجماعة لمن ثبت كُفره٥٢٦ | •          |
| ١١ – ما يَمْحو الكُفر بعد ثبوته علىٰ المعيَّن٢٧٨  | ١          |
| واقض الإيمان                                      | ز          |
| واقض الإيمان وأنواعها٥٨٠                          | ز          |
| ' — نواقضُ توحيد الله تعالىٰ في ربوبيته٢٨٥        |            |
| ٢ ــ نواقضُ توحيد الله تعالىٰ في أسمائه وصفاته٢   |            |
| ٢ – نواقضُ توحيد الله تعالىٰ في أُلوهيته٢         | سر<br>ا    |
| ؟ ــ نواقضُ عموم الدِّين٢٩١                       |            |
| عض الأمثلة على نواقض الإيمان بأقسامه الثلاثة: ٢٩٤ |            |
| لأُوَّل: نواقض الإِيمان بالاعتقاد٢٩٤              | ! \        |
| لثاني: نواقض الإيمان بالقول٢٩٧                    | <b>5</b> 1 |
| لثالث: نواقض الإيمان بالفعل٣٠٠٠                   | )          |

| ۳ • ۱      | • الحكم بغير ما أنزل الله                        |
|------------|--------------------------------------------------|
| ۳.۳        | • حكم تارك الصُّلاة                              |
| <b>۳۰۳</b> | • حكم السخرية والاستهزاء بنواقض الإيم            |
|            | أقوال أئمَّة أهل السُّنَّة والجماعة علىٰ أنَّ اا |
| ٣.٥        | بالاعتقاد والقول والفعلوالناعثقاد                |
| ۳۱۳        | أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه                   |
| والجماعة٩  | مؤلفات في الإيمان على منهج أهل السُّنَّة         |
| ٣٣٩        | محتويات الرسالة الرسالة                          |

#### تم بعون الله تعاللا

## الصف والإخراج

الرارالأثريق

guraba

P.O.Box 591 Sirkeci - Istanbul - TURKEY Tel: (0090) 212. 526 06 05 Fax: 522 49 98 e -mail: guraba @ hotmail -com

http://www.guraba.com